ومَا وردَفِي ذلكَ من الكتب الصِّحاح ومَا وردَفِي ذلكَ من الكتب الصِّحاح وعَرابِعُامَاء وَالصَّاعاءِ وَالزهّادِ رَضِيَ السَّعِنهُ مُّ

نأليف الإمام المحكرة شالحك فيظ الإمام المحكرة شالحك في المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحتوف المتوف المتوف المتوف المتوف المتوف المتوف المتوف المتوف المتوفق المتوف

حَقَّتُهُ وَعَلَّوَ عَلَيْهُ مستعد عبد الحميد سيع تربي البي علي الموجد برائحس البي عاميل المشهور بطالبالميلم

> دارالکنب العلمية بسيروت ـ بسسنان

مَمَيع الجِمْوُق مَجَمْوظَة الرَّرُرُلُلُسِّتِ الْعِلْمِيِّرَ البيروت - لبتنان الطبعَة الأولى الطبعَة الأولى

وَلِرِلْكُلُتُبِ لِلْعِلِمِينَ بَيروت لبنان

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله.

### أمّا بعد:

بين أيدينا \_ عزيزي القارىء \_، تحفة جليلة، ودرة نفيسة، وكنز مكنون، ألا وهو: «كتاب التهجد» للعالم الجليل أبى محمد الإشبيلي.

وما أدراك ما التهجد؟، فالتهجد زاد المسلم يؤمن العرض على ربه \_ عّز وجّل \_\_.

والتهجد: صلة مباشرة بين الإنسان الفاني، ومولاه ـــ عّز وجّل ـــ الباقي الدائم، جل جلاله.

والتهجد: الموعد المختار للالتقاء بالنبع الذي لا يغيض.

والتهجد: مفتاح الكنز الذي يفني ويقني ويفيض.

والتهجد: الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير. والتهجد: الروح والندى والظلال في الهاجرة.

والتهجد: هو زاد الطريق ومدد الروح وجلاء القلب.

هذا هو التعريف المبسط للتهجد، دون الدخول في بحور معانيه اللغوية، وغير ذلك.

والترغيب في التهجد، أو قيام الليل، حتّ عليه ربنا ـــ عّز وجّل ـــ، والرسول الكريم ﷺ، في كثيرٍ من الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة، كما سيأتي في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

والمؤلف رحمه الله، بدأ كتابه هذا بمقدمات لصلاة التهجد، فبدأ كتابه بفضل الطهور، والصلاة في الجماعة، وفضل بناء المسجد، وغيرها من الصلوات، ثم بدأ في فضل صلاة التهجد، وذكر أحاديث رسول الله على الله على الصحيحين، وأصحاب السنن، منها

الصحيح، ومنها غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله في تخريج هذه الأحاديث.

ثم بعد ذلك؛ يتحدث عن السلف الصالح، وأحوالهم في قيام الليل، وسهرهم في طاعة ربهم، رحمهم الله ــــ عّز وجّل ــــ برحمته الواسعة.

وأخيراً، نترككم مع هذا الكتاب الجليل، بفصوله الكثيرة، داعين المولى أن ينفعنا بما نعلم، ويعلمنا ما ينفعنا؛ إنه على كل شيء قدير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

### ترجة المؤلف

#### اسمه ونسبه ومولده:

هو: الإمام الحافظ الفقيه الخطيب البارع المُجود أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد الأزدي الأندلسي الإشبيلي المعروف في زمانه بابن الخراط.

ولد رحمه الله في شهر ربيع الأول سنة عشر وخمسمائة.

كذا قال الإمام النووي رحمه الله.

وقال الحافظ الذهبي: مولده فيما قيده أبو جعفر بن الزبير سنة أربع عشرة وخمسمائة.

#### شيوخه:

حدث عن: ١ \_ أبى الحسن شريح بن محمد.

٢ \_ أبى الحكم بن برجان.

٣ \_ عمر بن أيوب.

٤ \_ أبي بكر بن حدير.

٥ \_ أبى الحسن طارق بن يعيش.

٦ \_ والمحدث طاهر بن عطية. في آخرين.

وكتب له بالإجازة الحافظ أبو بكر ابن عساكر وجماعة.

#### تلامىدە:

وممن روى عنه:

١ \_ خطيب القدس أبو الحسن علي بن محمد المعافري.

٢ \_ أبو الحجاج ابن الشيخ.

٣ \_ أبو عبد الله بن يقيمش، وآخرون.

#### ثناء العلماء عليه:

قال الحافظ أبو عبد الله الأبار:

«كان فقيهاً، حافظاً، عالماً بالحديث وعلله، عارفاً بالرجال، موصوفاً بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنيا، مشاركاً في الأدب، وقول الشعر» اهـ.

وقال ابن الزبير: «كان يزاحم فحول الشعراء، ولم يطلق عنانه في نطقه». ووصفه الذهبي فقال: «الحافظ العلاّمة الحجة».

#### شـعـره:

ومن شعره قوله:

وإدكاراً للذي النهم وبالاغا صحة الجسم يا أخي والفراغا إن في الموت والمعاد لشغلاً فاغتنم خطتين قبسل المنايا وقال أيضاً:

كم شابت الصفو بتكديرها ولم ينله سوء مقدورها من مس بلواها وتغييرها حيزت إليه بحذافيرها واها لدنيا ولمغرورها أي امرىء أمن في سريه وكان في عافية جسمه وعنده بلغة يروم فقد

#### مؤلفاته:

وله الكثير من مؤلفاته منها على سبيل المثال:

١ \_ الأحكام الكبرى، مخطوط.

٢ \_ الأحكام الصغرى.

٣ \_ الجمع بين الصحيحين.

٤ \_ الجمع بين الكتب الستة.

٥ \_ المعتل من الحديث.

٦ \_ كتاب الرقائق.

٧ \_ كتاب العاقبة، مخطوط.

٨ ــ كتاب في اللغة، ضاهى به كتاب الغريبين للهروي.

٩ \_ كتاب التهجد، وهو كتابنا هذا.

#### وفاته:

توفي رحمه الله ببجاية في أواخر ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. كذا قال النووي.

أمّا الذهبي، وابن العماد قالا أنه توفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة.

#### مصادر ترجمته:

وللمزيد عن حياته انظر:

١ \_ بغية الملتمس (٣٧٨).

٢ \_ تذكرة الحفاظ (٤/ ١٣٥٠).

 $^{\circ}$  سُذَرات الذهب (٤/ ٢٧١).

٤ \_ تهذيب الأسماء (١/ ٢٩٣).

٥ \_ فوات الوافيات (٢/ ٢٥٧).

٦ ــ العبر في أخبار من عبر (٣/ ٨٢).

٧ \_ مرآة الجنان (٣/ ٤٢٢).

٨ \_ طبقات الحفاظ (ص٤٧٩ \_ ٤٨٠)، وغيرها.

#### وصف المخطوط:

المخطوط محفوظ بدار الكتب القومية تحت فن: «مصورات خارج الدار»، وهو من المكتبة الأزهرية، فن تصوف، برقم (١٥٥٦ ـــ حليم).

وقد كتب بخط النسخ المشكل، بخط سالم بن الحسن الشافعي البعلبكي.

وعدد أوراقه [١٧٥] ورقة.

مقاس الورقة ١٨ × ٥٦ سم؛ أي حجم كبير.

وعلى غلافه تملك للنسخة ونصه:

«دخل في ملك الفقير إلى الله سبحانه وتعالى عبد الرحمن قائفة مصرف الغلال في سنة ١٠٧٨ هـــ».





صورة الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب

العالم بحاكم النبودي السنول صورة الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب

### بسم الله الرحمٰن الرحيم وهو حسبنا ونعم الوكيل

قال الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الحقّ بن عبد الرحمٰن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي رحمه الله تعالى:

الحمد لله دل عباده بآياته عليه، وجعل لهم من الإيمان والصلاة سبيلاً موصلاً إليه، وأعزهم بالسجود له، والتذلل بين يديه، وأجزل على ذلك حظهم مما عنده، ونصيبهم مما لديه، وقسم لمن أحب من عنايته ما وفقهم به لطاعته، وجعل لهم إحدى كراماته أن أقامهم لمناجاته، فتمثلوا له قائمين، وخضعوا له راكعين، وتذللوا له ساجدين، سألوه حاضرين، ونادوه مخاطبين، كأنهم نظروا إليه معاينين، وتحققوا وجود ذاته سبحانه وتعالى، مشاهدين، لم يرسل دونهم حجاباً، ولا أغلق بينه وبينهم باباً، ولا خفض دون لقائه أودية ولا رفع عقاباً، نعمة أنعمها لا يبلغ شكرها، ومنة امتنها لا يقدر قدرها، ولا يفضى إلى ساحل بحرها.

أحمده بمحامد الحامدين، وأذكره بأذكار الذاكرين، وأعتقد له شكر الشاكرين، أبد الآبدين، ودهر الداهرين. وأشهد أن لا إله إلاّ الله الملك الحق المبين، وأن محمداً عبده المسكين، ورسوله الأمين إلى الجنة والناس أجمعين، صلّى الله عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين، وعلى أصحابه الأكرمين الأعظمين، والتابعين لهم بإحسانِ إلى يوم الدين، وشرف وكرم.

أما بعد رحمنا الله وإياكم فإن الصلاة أعظم قواعد الإسلام، وأرفع أعمال الإيمان، وأقرب وسيلة إلى الرحمٰن، وهي مفزع التائبين، وملجأ الخائفين، وبضاعة العاملين، وقرة أعين العابدين، تجلو صداء قلوبهم بأنوارها، وتهتك حجب نفوسهم بأسرارها، وترشدهم بمنارها إلى فخار مقاصدهم وأغزارها، فهم في رياض أنسها يترددون، وفي ظلال أشجارها يتقلبون، ومن طيب نسيمها يتنسمون وإلى مراقيها يتسنمون، وفي جميع ملاذها يتفكهون ويأكلون ويشربون، كما قال القائل:

اشرب كؤوس الأنس في روضة وانظر إليها ملئت زهرة واسمع لألحان بها رددت واطرب فقد جاءك ما تشتهي

لم يغترسها غارس الأنسِ تجل أن تدرك باللمسسِ ترديد الأنفاس على النفسِ من طرب صاف ومن أنسِ

وارق كراسي معروشة فيها واشكر فقد أعطيت ما شكره واعمل مدى عمرك فيه إلى

لــرب العــرش والكــرســي يعجــز عنــه كــل ذي حــس أن تتـوارى في ثـرى الـرّمـسِ<sup>(١)</sup>

وهي تنقسم إلى فرائض لا يسع تركها، وسنن يتأكد التمسك بها، ومندوب إليه قد ورد الترغيب فيه والحض عليه، وأنا إن شاء الله أذكر هذه الأقسام، وأرتب في أبوابها ما يكون ميسراً لطلابها، ومعيناً على النظر فيها لمن أراد من أربابها، وأخرجها من الكتب الصحيحة والمدواوين المعروفة ككتاب الموطأ، وكتاب البخاري، وكتاب مسلم، وكتاب النسائي، وكتاب أبي داود، وكتاب الترمذي، ومسند أبي بكر بن أبي شيبة، ومسند البزار، وغيرها من الكتب؛ وأقتصر من السند على اسم صاحب الكتاب واسم الصحابي رضي الله عنه، وقد يكون الحديث فيها كلها، أو في أكثرها فأجتزي بحديث واحد منها، وأسكت عن سائرها، وربما قلت في قليل منها: قال رسول الله في وذكرتُ الكتاب ولم أذكر الصحابي، ومع ذكر الصلاة أذكر أصولاً في صفتها، وقواعد لا تتم إلاً بها، وأحاديث تحتاج إليها ولا تستغني عنها، وأتخير منها أصح ما أجده في الباب وأحسنه، وفيه أحاديث في الفضائل كثيرة صحيحة، وأحاديث حسان، ومراسيل قليلة، والكل مما يرغب فيما عند الله، ويحث على المبادرة إلى الله، ولعل من تعبوا الوجوه له ويوقف بالآمال عنده سيضرب لي في أجورهم نصيب، ويسقيني من شرابهم بذّئوب (٢)، إنه سميع قريب، رحيم مجيب، لا رب غيره، ولا معبود سواه، وهو المسؤول جل جلاله أن يغفر لي ولجميع المسلمين برحمته.

ولما كانت الصلاة لا تكون إلاَّ بطهارة رأيتُ أن أبدأ بها، وأذكر فضلها وفريضتها، ومما تكون، وأُخرجها من الكتب المعروفة كما تقدم ذكره؛ والله المستعان.

<sup>(</sup>١) ثرى الرمس: أي، تراب القبر. فالثرى: التراب، والرمس: القبر.

<sup>(</sup>٢) الذُّنُوب: الدلو فيها ماء، وانظر: «اللسان» مادة [ذنب].

### باب في الإبعادِ عنْدَ قضاءِ الحاجةِ وَالاستنجاء وَمَا يكُون بهِ، وَمَا يتعلق بِهذا البَاب

١ \_ روى ابن عمر، قال: «كان رسول الله ﷺ يذهب لحاجته إلى المغمس نحو ميلين من مكة». وهو حديث صحيح ذكره أبو جعفر الطبري (١٠).

٢ \_ وذكر مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «اتقوا اللعانين». قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم (٢)».

٣ \_ وقد ورد النهي عن التخلي في المواريد \_ يعني طرق المياه \_ ذكره أبو داود من حديث معاذ بن جبل (٣).

٤ \_ وورد النهي أيضاً أن يبال بأبواب المساجد، وفي قبلتها. ذكر أبو داود ذلك في المراسيل<sup>(٤)</sup>. ويكره البول بالمكان الصلب مخافة تطايره. وكان عليه السلام إذا أراد هذا في عرذ من الأرض \_ وهو المكان الصلب \_ أخذ عوداً فنزله. وقع هذا في المراسيل.

ونهى عليه السلام عن البول في الجُحْرِ. ذكره النسائي من حديث عبد الله بن سرجس (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو يعلىٰ برقم (۱۱۰ ــ زوائده)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج۱۲ برقم ١٣٦٣٨)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۰۳/۱): «رجاله ثقات من أهل الصحيح» اهـ.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٦٩). واللعانان: قال الإمام أبو سليمان الخطابي: «المراد باللعانين، الأمرين الجالبين للعن، الحاملين الناس عليه، والداعين إليه. وذلك أن من فعلهما شتم ولعن. يعني عادة الناس لعنه، فلما صارا سبباً لذلك أضيف اللعن إليهما».

وقوله: الذي يتخلى في طريق الناس: معناه يتغوط في موضع يمر به الناس.

وقوله: «في ظلهم»: قال الخطابـي وغيره من العلماء: المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقبلاً ومناخاً ينزلونه يقعدون فيه. وليس كل ظل يحرم القعود تحته.

<sup>(</sup>٣) حسن بشواهده: أخرجه أبو داود برقم (٢٦)، وابن ماجه برقم (٣٢٨)، والحاكم (١٦٧/١)، والبيهقي (٩٧/١) من طرق عن أبي سعيد الحميريّ عن معاذ مرفوعاً بلفظ: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظلّ»، واللفظ لأبي داود. قلت: وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وليس كما قالا، وذلك لأنه منقطع، لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ، ثم إن الحميري مجهول كما قال ابن حجر في التقريب، ولكن يشهد له ما قبله وغيره.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: وذلك لأنه مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف.

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه النسائي برقم (٣٤)، وأبو داود برقم (٢٩)، وأحمد (٨٢/٥)، وابن الجارود في=

٦ وذكر مسلم عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه». وقال البخاري: «ثم يغتسل منه». وقال النسائي: «ثم يتوضأ منه» (١٠).

٧ - وقال مسلم: عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ أنه نهى أن يبال في الماء الراكد(٢). ولم يذكر اغتسالاً ولا وضوءاً.

ونهى عليه السلام عن البول في المغتسل. ذكره أبو داود (٣). وأتى سباطة قوم فبال قائماً. ذكره البخاري وغيره (٤). ولعله خاف عليه السلام أن يقعد فيها للبول أن يصيب ثوبه أذى السباطة. ويروى أنه عليه السلام إنما فعل ذلك لجرح كان برجله لم يقدر على القعود للبول بسببه. وكانت العرب تستشفي بالبول قائماً من وجع الصلب، ذكره الشافعي رحمه الله تعالى. ولعله عليه السلام كان به ذلك إذ فعل ذلك الفعل والسباطة المرملة ويكون البول في السباطة إذا أمن تطايره.

 $\Lambda$  وقد شدد عليه السلام في اجتناب البول، فقال: «أكثر عذاب القبر من البول». ذكره أبو بكر بن أبى شيبة من حديث أبى هريرة (٥).

<sup>= «</sup>المنتقى» برقم (٣٤)، الحاكم (١/ ١٨٦)، والبيهقي (١/ ٩٩)، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٣٨٥). وسنده ضعيف، وذلك لأن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (۲۳۹)، ومسلم برقم (۲۸۲)، وأبو داود برقم (۷۰)، والنسائي (۱/٤٩)، وأبو عبيد و(۱/۷۹) وابن ماجه (۳٤۶)، والدارمي برقم (۷۳۰)، وأحمد في «المسند» (۲/۳٤۳)، وأبو عبيد في «الطهور» برقم (۱۷۷ ــ ۱۷۷۳) تحقيق مسعد السعدني)، وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه مسلم برقم (۲۸۱)، وأبو عوانة (۲۱۱۱)، وابن ماجه (۳٤٣). وأحمد (۳/ ۳۵۰)، وأبو عبيد في "الطهور" برقم (۱۲۹)، وابن حبان برقم (۱۲٤۷ ــ إحسان)، والبيهقي (۱/ ۹۷)، وغيرهم كثير. وانظر: "كتاب الطهور" لأبى عبيد القاسم بن سلام.

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود (٢٧)، والترمذي (٢١)، والنسائي (٣٦)، وابن ماجه (٣٠٤)، وأحمد (٣٠٤)، وأحمد (٥٦/٥)، والبخاري في «التاريح الأوسط» (٢/٣٢)، وابن أبي شيبة (١١٢/١)، وعبد الرزاق برقم (٩٧٨)، وابن الجارود برقم (٣٠٤)، وابن حبان برقم (١٢٥٢ ــ إحسان)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) صحیح: أخرجه البخاري برقم (٢٢٦)، ومسلم برقم(٢٧٣). وأبو داود (٢٣)، والترمذي (١٣)، والنسائي برقم (١٨)، وابن ماجه (٣٠٥)، وأحمد (٥/ ٣٨٢)، ٤٠١)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢١)، وابن ماجه (٤٣٨)، وأحمد (٢/ ٣٢٦، ٣٨٨، ٣٨٩)، وابن خزيمة كما في «الفتح» (١/ ٣١٨)، والحاكم (١/ ١٨٣)، والدارقطني (١/ ١٢٨)، والآجري في «الشريعة» ص(٣٦٢، ٣٦٣) والبيهقي في «سننه الكبرى» (٢/ ٤١٤)، وفي «عذاب القبر» برقم (١٣٣)، =

9 ــ ذكر مسلم من حديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله على: «لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء»(١).

١٠ وذكر من حديث أبي أيوب الأنصاري، أن النبي على قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا بغائط، ولكن شرقوا أو غربوا». قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله (٢).

وقد قال قومٌ: هذا إنما هو في الصحاري والمواضع التي لا يكون فيها حائل دون القبلة، واحتجوا.

اا \_ بحدیث عبد الله بن عمر: رَقِیتُ علی بیت أختی حفصة، فرأیت رسول الله ﷺ قاعداً لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة (٣).

وذهب قوم إلى أن النهي عام في الصحراء وغيرها مما يكون فيه حائل، ومما لا يكون. واحتجوا أيضاً على ذلك بفعل أبى أيوب رضي الله عنه.

١٢ \_ وذكر مسلم عن سلمان الفارسي، قال: «نهانا رسول الله على أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو بعظم» (٤).

<sup>=</sup> أوأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ١٤)، والجورقاني في «الأباطيل» برقم (٣٤٨). وصححه الدارقطني والحاكم والذهبي، والبوصيري، والمنذري وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري برقم (۱۵۳)، ومسلم برقم (۲۲۷)، وأبو داود (۳۱)، والترمذي (۱۵)، والنسائي (۲۶)، وابن ماجه (۳۱۰)، وأحمد (۲۸۳، ۵/ ۲۹۰، ۲۹۱)، والحميدي برقم (٤٢٨)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه البخاري (۱٤٤، ٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤)، وأبو داود برقم (٩)، والترمذي (٨)، والنسائي برقم (٢١)، وابن ماجه (٣١٨)، وابن خزيمة برقم (٥٧)، وابن حبان برقم (١٤١٤ ــ إحسان)، والشافعي في «المسند» برقم (١١١ ــ رواية الطحاوي)، والحميدي برقم (٣٧٨)، وغيرهم كثير.

 <sup>(</sup>٣) صحیح: أخرجه البخاري برقم (١٤٥، ١٤٨، ١٤٩، ٣١٠٢)، ومسلم برقم (٢٦٦)، وأبو داود برقم
 (١٢)، والترمذي (١١)، والنسائي برقم (٢٣)، وابن ماجه (٣٢٢)، وأحمد (٢/ ٤١)، وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٦٢)، وأبو عوانة (١/ ٢١٧)، وأبو داود برقم (٧)، والترمذي (١٦)، والنسائي (٤١)، وابن ماجه برقم (٣١٦)، وأحمد (٥/ ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩)، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٠)، وابن الجارود برقم (٩١)، والدارقطني (١/ ٥٤)، والبيهقي (١/ ٩١) وغيرهم.

17 \_ وذكر أبو داود من حديث أبي هريرة، عن النبي على قال: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه" (١). وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة. وقد صح عنه عليه السلام الاستنجاء بالحجارة. وصح عنه \_ أيضاً \_ عليه السلام الاستنجاء بالماء. ذكر الحديثين مسلم والبخاري، تفرد البخاري بذكر الاستنجاء بالحجارة. وكان أهل قباء يجمعون بينهما فيستنجون بالحجارة، ثم يغتسلون بالماء، وفيهم نزلت: ﴿رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ فيستنجون الدوقطني وغيره (٢).

۱٤ \_ وذكر أبو داود من حديث المهاجر بن قنفد، أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: "إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر أو على طهارة"".

١٥ \_ وذكر أبو بكر البزار من حديث جابر بن عبد الله، أن رجلاً سلم على النبي ﷺ وهو يبول فلم يرد عليه، فلما فرغ قال: "إذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإني لا أرد عليه" (١٠).

وأما كراهيته عليه السلام في أن يذكر الله إلاَّ طاهراً فقد جاءت عنه الرخصة في ذلك توسيعاً من الله تعالى ورحمة وفضلاً ومِنَّة.

الله عنها قالت: «كان دكر مسلم بن الحجاج، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله على يذكر الله تعالى على كل أحيانه» (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۸)، والنسائي (٤٠)، وابن ماجه (٣١٣)، وأحمد (٢٤٧/٢)، والشافعي في «المسند» برقم (٦٤)، والحميدي برقم (٩٨٨)، وابن حبان (١٢٨ ــ موارد)، وغيرهم كثير.

 <sup>(</sup>٢) ب٢ب١ن أبي حكيم، عن طلحة بن نافع أنه حدثه، حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس
 الأنصاريون به قلت: وهذا إسناد ضعيف، فيه عتبة، ضعيف وطلحة لم يدرك أبا أيوب.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (١٧)، والنسائي برقم (٣٨)، وابن ماجه (٣٥٠)، وأبو الحسن بن سلمة في "زوائده على ابن ماجه»، وأحمد (٤/ ٣٥٤، ٥/ ٨٠)، وغيرهم كثير.

 <sup>(</sup>٤) لم أقف على إسناده، لأنني لم أجده في «كشف الأستار» ولا في «مجمع الزوائد» كلاهما للهيثمي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢/ ١٣٥ ــ تعليقاً بصيغة الجزم)، ووصله مسلم برقم (٣٧٣)، وغيره.

# بابُ ذكرِ الطُّهَارَةِ، وممَّا تكونُ، وَمَا يُوجِبُها

۱۷ \_ مسلم عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول»(۱).

١٨ \_ وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (٢٠).

١٩ ــ الترمذي عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»(٣).

• ٢ - مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو ريحاً (٤٠).

البزار عن ابن عباس، أن رسول الله على قال: «يأتي الشيطان أحدكم في صلاته في في مقعدته في مقعدته في تخيل له أنه قد أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرفن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»(٥).

٧٢ \_ مسلم عن أسامة بن زيد، قال: دفع رسول الله على من عرفة حتى إذا كان بالشّعْبِ نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقيل له: الصلاة. فقال: «الصلاة أمامك» فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٢٤)، والترمذي برقم (١)، وابن ماجه (٢٧٢)، وابن أبي شيبة برقم (٢٦)، وأبو عبيد في «كتاب الطهور» برقم (٥٦ ــ ٥٧)، والغلول: الخيانة؛ وأصله: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥)، والترمذي (٧٦).

<sup>(</sup>٣) انظر الترمذي السابق.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري برقم (١٣٧)، ومسلم (٣٦١)، وأبو داود (١٧٦)، والنسائي (١/٩٨)، وابن ماجه (٥١٣).

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم (١١٥٥٦)، والبزار برقم (٢٨١ ــ كشف)؛ وقال الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٤٢): «...ورجاله رجال الصحيح» اهـ. قلت: كذا قال رحمه الله، والإسناد فيه أبو أويس ضعيف الحديث.

أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ولم يصل بينهما شيئاً(١).

٢٤ ــ وفي الموطأ عن المقداد بن الأسود: فسألت رسول الله على عن ذلك فقال: «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة» (٣).

٢٥ ــ وذكره أبو داود، وقال: «ليغسل ذكره وأنثييه»<sup>(٤)</sup> وهو منقطع، وذكر الأنثيين فيه وهم.

٢٦ ــ النسائي عن زر بن حبيش، قال: سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين، فقال: «كان رسول الله على يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة»(٥).

وأمر عليه السلام في هذا الحديث بالوضوء من النوم، ومما احتج به من لم ير الوضوء من النوم الخفيف ما ذكر.

۲۷ \_ أبو داود عن أنس بن مالك، قال: أقيمت صلاة العشاء، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لي حاجة، فقام النبي على يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم، ثم صلى

<sup>(</sup>۱) صحیح: أخرجه البخاري (۱۳۹، ۱۸۱، ۱۲۹۷، ۱۲۷۲)، ومسلم (۱۲۸۰)، وأبو داود (۱۹۲۱)، والنسائي (۱۹۲۱)، وغیرهم کثیر.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٨، ٢٦٩)، ومسلم برقم (٣٠٣)، وغيرهما كثير، والحديث مخرج في «جزء فيه أحاديث من الجزء المنتقى للإمام الليث بن سعد» رواية أبي موسى عيسى بن حماد الزغبي برقم (١).

<sup>(</sup>٣) صحيح مما مضى: والحديث في «الموطأ» (ص٥٠ برقم ٥٥/ط\_الشعب).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (٢٠٨)، وسنده ضعيف لانقطاعه بين عروة، وعليّ بن أبـي طالب، وانظر: «المراسيل» لابن أبـي حاتم (ص١٤٩) برقم (٥٤١).

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه أحمد (٢٣٩/٤)، والترمذي برقم (٩٦)، والنسائي (٧١/١)، وابن ماجه (٤٧٨)، وغيرهم كثير. والإسناد حسن لأن فيه عاصم بن أبي النجود، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، والحديث مخرج في «جزء الغطريفي» برقم (٤).

لهم ولم يذكروا وضوءاً(١).

٢٨ \_ مسلم عن عائشة، أن النبي على قال: "إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه" (٢).

٢٩ \_\_ ومما يوجب الوضوء ما ذكره مالك في الموطأ من حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله على يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة»(٣). هكذا في رواية ابن أبي بكر.

٣٠ \_ وذكر عبد الرزاق في مصنفه من حديثها أنها قالت: «سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالوضوء من مس الفرج»(٤).

٣١ ــ وذكر ابن السكن من حديث أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء».

 $^{(0)}$ . ذكره مسلم من حديث عائشة وغيرها.

 $^{89}$  وصح عنه عليه السلام: أنه أكل لحماً، ثم صلى ولم يتوضأ. ذكره مسلم من حديث ابن عباس  $^{(7)}$ ، وغيرهما. وذكر من حديث ابن عباس في هذا أنه عليه السلام صلى بالناس وما مس ماء  $^{(A)}$ .

٣٤ ــ وذكر النسائي من حديث جابر بن عبد الله، قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار»(٩).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٢٠١)، ومن قبله مسلم برقم (٣٧٦/٢٢١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٢٢)، ومن قبله البخاري برقم (٢١٢)، وأبو داود برقم (١٣١٠)، وابن ماجه (١٣٧٠)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مالك (٢/٢١)، والنسائي (٢١٦/١)، وابن حبان (١١٠٣ \_ موارد)، والدارمي (٧٣٠)، وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه عبد الرزاق برقم (٤١١ ــ ٤١٢)، وانظر السابق.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٣٥٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه مسلم (٣٥٤)، ومن قبله البخاري برقم (٢٠٩)، وأبو داود برقم (١٨٧)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٧) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥)، وابن ماجه (٤٩٠).

<sup>(</sup>٨) صحيح: أخرجه مسلم (١/ ٢٧٣)، وابن ماجه برقم (٤٩٠).

<sup>(</sup>٩) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (١٩٢)، والنسائي (١٠٨/١)، وابن الجارود برقم (٢١)، والبيهقي \_

٣٥ \_ وذكر مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رَجُلاً سأل النبي ﷺ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ». قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، فتوضأ من لحوم الإبل». قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا»(١). وقد ذهب بعض العلماء إلى الوضوء من لحوم الإبل، منهم أحمد بن حنبل رحمه الله، ومما يتوضأ له لغير الصلاة.

٣٦ ما ذكره في موطأه عن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله على العمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر»(٢) وقد أسنده سليمان بن موسى، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبى على الله .

٣٧ \_ وذكر مسلم عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً" (").

٣٨ \_ وعن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب ذكر لرسول الله ﷺ أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله ﷺ: «توضأ واغسل ذكرك، ثم نَمْ»(٤).

٣٩ وعن عمر رضي الله عنه أنه استفتى النبي ﷺ فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟
 فقال: "نعم ليتوضأ، ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء»(٥).

٤٠ وعن عائشة \_ أم المؤمنين \_ قالت: «كَانَ رسول الله ﷺ إذَا كَانَ جُنباً فأرَادَ أن يأكل غسل يديه».
 أن يأكُل أَوْ يَنَامَ تَوضَأ وضُوءهُ للصّلاَةِ» (٦٠). وقال أبو داود: «وإذا أراد أن يأكل غسل يديه».
 وكلا الحديثين صحيح.

٤١ \_ وذكر البخاري عن البراء بن عازب، قال: قال النبي ﷺ: ﴿إِذَا أُتيت مضجعك

<sup>(</sup>١/ ١٥٥ ــ ١٥٦)، وهذا الحديث ناسخ لحديث: «الوضوء مما مست النار»؛ والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) صحیح: أخرجه مالك (ص١٤١ ــ برقم ١/طــ دار الشعب) مرسلاً. وورد موصولاً عن ابن عمر، وعثمان بن أبي العاص، وعمرو بن حزم، وحكيم بن حزام، انطر: «إرواء الغليل» برقم (١٢٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٣٠٨)، وأصحاب السنن وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٠)، ومسلم (٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٠٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه مسلم (٣٠٥/ ٢٢)، وأبو داود (٢٢٤)، والنسائي (١٣٨/١)، وابن ماجه (٥٩١).

فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم»(١). زاد في طريق أخرى: «وإن أصبحت أصبحت خَيراً».

٤٢ \_ وذكر أبو بكر البزار من حديث ابن عمر، مع النبي على قال: «من بات طاهراً بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك كما بات طاهراً (٢٠).

# المَضْمَضَةُ مِن السَويقِ إِذَا أَرَادَ الصَّلاة :

27 ـ ذكر البخاري عن سويد بن النعمان أنه خرج مع النبي على عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصبهاء \_ وهي من أدنى خيبر \_ صلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فَثُرى فأكل رسول الله على وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ (٣).

٤٤ \_\_ وقد تمضمض أيضاً عليه السلام من اللبن، وقال: "إن له دَسْماً" (٤٠). ذكره مسلم. وقد شربه عليه السلام وصلى ولم يتمضمض ذكره أبو داود (٥٠).

# فَضْلُ الوضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، والوضُوءِ عِنْدَ كل حَدَثٍ، وَالصَلاَةِ إِثْرَ كُلِّ وضوءٍ:

25 \_ الترمذي عن حميد، عن أنس، قال: «كان رسول الله على يتوضأ لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر» قال حميد: قلت لأنس: وكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءاً واحداً. قال: هذا حديث حسن صحيح (٦).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (۲۳۱۱)، ومسلم (۲۷۱۰)، والنسائي في «اليوم والليلة» برقم (۷۷۵)، وتلميذه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» برقم (۷۰۸)، وأحمد (۱/۲۸۵)، والترمذي (۳٤٥٤)، وعبد الزراق برقم (۱۹۸۲)، وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١٢ برقم ١٣٦٢ ــ ١٣٦٢)، والبزار برقم (٢٨٨ ــ كشف الأستار). وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٢١١)، ومسلم برقم (٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه أبو داود برقم (١٩٧)، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» برقم (٩٣)، وحَسَّن الحافظ إسناده في «فتح الباري» (١/ ٣٧٥)، وقال: «وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخاً لحديث ابن عباس، ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ» اهـ.

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٢١٤)، وأبو داود (١٧١)، والنسائي برقم (١٣١)، والترمذي (٦٠)،

### بابٌ في السِّوَاك عنْدَ كلِّ وضُوءٍ وَعنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ

٤٧ \_ النسائي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء" (٢).

٤٨ \_ مسلم عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»(٣).

٤٩ ــ وعن شريح بن هانيء، قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي على إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.

٥٠ ــ وعن عائشة وذكرت صلاة النبي ﷺ قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره حتى

وابن ماجه (٥٠٩)، وأحمد (٣/ ١٣٢، ١٩٤، ٢٦٠)، والطيالسي (١٨٦)، وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الترمذي (٥/ ٦٢٠)، وأحمد في «المسند» (٥/ ٣٦٠) وفي «فضائل الصحابة» برقم (١) صحيح: أخرجه الترمذي الباب عن أنس في «الصحيحين، وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه البخاري (۲/ ۳۷۶، ۲۳ / ۲۲۶)، ومسلم (۲۲ / ٤٢)، والترمذي (۲۲)، والنسائي (۷)، وابن ماجه (۲۸۷)، وأحمد (۲/ ۲۵۵، ۳۵۱)، والحميدي (۹۲۵)، وابن خزيمة برقم (۱۳۹)، ومالك في «الموطأ» (۱۱۲۱، برقم ۱۱۶)، وأبو عوانة (۱/ ۱۹۱)، وأبو يعلى برقم (۱۲۲، ۳۲۳)، وابن حبان برقم (۱۰۲۵، ۱۰۲۵، وابن حبان برقم (۱۰۲۵ ـ إحسان)، وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>٣) انظر السابق.

يبعثه الله متى شاء أن يبعثه. فأخبرت أنه كان يعد له السواك، وذلك لمحافظته عليه، وملازمته لاستعماله.

٥١ \_ وذكر النسائي عن ابن عباس، قال: «كان النبي ﷺ يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك»(١).

٥٢ \_ مسلم عن أبي موسى الأشعري، قال: «دخلت على النبي ﷺ وطرف السواك على لسانه»(٢).

٥٣ \_ البخاري عن أبي موسى \_ أيضاً \_ قال: «أتيت النبي ﷺ فوجدته يستن بسواك في يده يقول: «أُع أُع» والسواك في يده كأنه يتهوع»(٣).

٥٤ \_ البخاري عن أنس بن مالك، عن النبي على قال: «أكثرت عليكم في السواك»(٤).

٥٥ \_ وذكر النسائي عن عائشة، عن النبي على قال: «السواك مطهرة للفهم، مرضاة للرب» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحیح: أخرجه مسلم (۷٤٦)، وأبو داود برقم (۱۳٤۲، ۱۳۶۳، ۱۳۴۵، ۱۳۴۵)، والنسائي (۱/۹۹)، وأحمد (۱/۹۰ \_ ۵۶).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢٨٨)، وأحمد برقم (١٨٨١)، والطبراني في «المعجم الكبير» برقم (١٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٥٤) بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٢٤٤)، وأبو عوانة (١٩٢/١)، وأبو داود برقم (٤٩)، والنسائي برقم (٣)، وأحمد (٤١٧/٤)، وابن خزيمة (٧٣/١)، وابن حبان برقم (٢٠٠١ – إحسان)، والبيهقي (٢٥/١)، والبغوي (٢٩٦/١)، هكذا رواية البخاري: «أع، أع». ورواية أبي داود، وأبي عونة: «إهـ، إهـ». ورواية أبي عوانة أيضاً: «عق، عق». ابن خزيمة، والنسائي، وابن حبان: «عأ، عأ». وقال ابن حجر في «الفتح» (٢٤٤١): «والرواية الأولى أشهر، وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف، وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم». ويقول البغوي في «شرح السنة»: «يستن: أي يستاك، ويتهوع: أي يتقيأ، والسواك مستحب في عموم الأحوال، وهو في حالتين أشد استحباباً: عند القيام إلى الصلاة، وعند تغير الفم بنوم، أو كل شيء يُعَيَّرُ الفم: ولا بأس أن يستال بسواك الغير» اهـ.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٨٨٨)، والنسائي برقم (٦)، والإسماعيلي في «المستخرج؛ كما في «فتح =

**٥٦ ــ** وذكر البزار من حديث عائشة قال: «فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفاً»(١).

٥٧ \_\_ وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر بالسواك، وقال: قال النبي ﷺ: "إن العبد إذا استاك ثم قام يصلي قام الملك خلفه، فيسمع لقراءته فيدنو منه \_\_ أو كلمة نحوها \_\_ حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن».

٥٨ ــ ومن مراسيل ابن شهاب، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام الرجل فتوضأ ليلاً أو نهاراً فأحسن وضوءه واستن، ثم قام يصلي، أطاف به ملك ودنا منه حتى يضع فاه، فما يقرأ إلاً في فيه، وإذا لم يستن أطاف به ولم يضع فاه على فيه»(٢).

90 \_ وقال مسعر بن كرام: «من لم يجد السواك فيلدلك أسنانه بأصبعه»(٣). وقال غيره: إنما جاء الفضل في السواك، ولكن تنقية الأسنان وتنظيفها حسن.

• ٦٠ وروى ثابت البناني، عن أنس بن مالك، قال: «كان لرسول الله ﷺ إناء يعرض عليه بسواكه، فإذا قام من الليل استنجى واستاك وتوضأ، ثم يطلب الطيب في رباع نسائه»(٤).

الباري\* (٢/ ٣٧٦)، والدارمي برقم (٦٨١ ـ ٦٨٢)، وأحمد (٣/ ١٤٣، ٢٤٩)، وابن أبي شيبة (١/ ١٧١)، وأبو يعلى برقم (١/ ١٧١)، وابن حبان برقم (١٠٦٣ ــ إحسان)، والبيهقي (١/ ٣٥)، وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (١٥٨/٤)، ووصله النسائي برقم (٥)، وأحمد (٦/١٥). وأبو يعلى برقم (٤٩١٦)، وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر» برقم (١٠٩)، وابن حبان برقم (١٤٣) ــ موارد)، والبيهقي (١/٣٤)، والشافعي في «المسند» برقم (٧١)، وفي «الأمم» (٢٣/١)، وغيرهم.

وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبي أمامة، رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البزار برقم (٤٩٦ ــ كشف الأستار)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» برقم (١٥٣٦ ــ ١٥٣٧) مرفوعاً. وأخرجه البيهقي (١/ ٣٨) بإسناد صحيح، ولكن موقوفاً على عليً. وحكمه حكم المرفوع.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: وذلك لأنه مرسل.

<sup>(</sup>٤) وورد هذا من فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما عند أبي عبيد القاسم بن سلاَّم برقم (٣١٣) من كتابه «الطهور» وسنده ضعيف.

وأقول: لم يصح فيما وقفت عليه من أحاديث فيها الأصابع تكون بدلاً من السواك، والعلم عند الله تعالى.

وكان جماعة من الصالحين يلبسون الثياب الرفيعة لصلاة الليل، مثل تميم الداري، وابن محيريز وغيرهما، ومنهم من كان يتطيب، ومنهم من كان يلبس ثياب الشعر ويجعل الغل في عنقه كعمر بن عبد العزيز وغيره، وموضع هذا صلاة الليل.

# النَّيةُ للوَضُوءِ وَغيرهِ مِن الأَعمَالِ وَالتسْمِيةِ:

71 \_ البخاري عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله على قال: «الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(١).

77 \_ النسائي عن أنس بن مالك، قال: «فقدنا الماء، فسأل بعض أصحاب النبي على هل مع أحد منكم ماء، فأتى به إلى النبي على فوضع يده في الماء، وهو يقول: «توضأوا بسم الله» فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه، فتوضأوا حتى فرغوا من عند آخرهم» قال: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحواً من سبعين (٢).

# التَّيَمُّن في الوضُوءِ، وَغَسْلُ اليَدِ عِنْدَ القِيَامِ مِنَ النَّوْمِ قَبَل إِدخَالِهَا، وَصِفَةُ الوضوءِ

٦٣ \_\_ أبو داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا لبستم، أو توضأتم فابدأوا بأيمانكم" ("").

75 \_ مسلم عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده»(٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري برقم (۱، ٥٤)، ومسلم (١٥١٦/٣)، وأبو داود برقم (٢١)، وغيرهم كثير جداً. وهو مخرج في «الأمالي والقراءة» لابني عفان برقم (٢٦) تحقيق مسعد السعدني.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٠)، ومسلم (١٧٨٣/٤)، والنسائي (١/ ٦١)، وأحمد (٣/ ١٤٧)، وابن خزيمة (١/ ٦٥)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١٧٨/١)، والفريابي في «دلائل النبوة» برقم (٢٢) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (١٤١٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨)، وأبو عوانة (٢٦٣/١)، وأحمد (٢٤١/٢، ٢٥٩)، وأحمد (٢٤١/٢، ٢٥٩)، ومالك (٢١/١ برقم ٩)، وأبو داود برقم (١٠٤)، والترمذي (٢٤)، والنسائي برقم (١٠٤)، وابن ماجه (٣٩٣)، وغيرهم كثير.

• 7 - وعن أبي هريرة — أيضاً — أن النبي على قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه». وقال البخاري: «إذا استيقظ من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاثاً» الحديث، زاد: «فتوضأ»(١).

٦٦ ــ مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا توضأ أحدكم، فليستنشق بمنخريه ثم لينتثر»(٢).

٦٧ ــ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ فليستجمر، ومن استجمر فليوتر» (٣٠).

٦٨ – وذكر النسائي عن لقيط بن صبرة، قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: "أسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" (٤).

79 \_ ومن حديث أبي داود، عن لقيط بن صبرة \_ أيضاً \_ عن النبي ﷺ قال: «إذا توضأت فمضمض»(٥).

•٧- وذكر مسلم عن حمران \_ مولى عثمان بن عفان \_ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله على توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله على: «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب: كان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبع ما يتوضأ به أحد

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري برقم (۳۲۹۵)، ومسلم برقم (۲۳۸)، والنسائي (۵۸/۱)، وأبو عبيد في «الطهور» برقم (۳۰۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٣٧/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مالك (ص٣٨ ـ ٣٩/ برقم ٣ ـ ط. الشعب). والبخاري (١٦١)، ومسلم (٢٣٧/ ٢٢)، والنسائي (١٦١)، وابن ماجه (٤٠٩)، وأبو عبيد برقم (٣٠١ ـ كتاب الطهور)، وغيرهم. وله شاهد من حديث سلمة بن قيس، انظر تخريجه في «كتاب الطهور» برقم (٣٠٢ ـ بتحقيقي مسعد السعدني).

<sup>(</sup>٤) صحیح: أخرجه أبو داود برقم (١٤٢)، والترمذي (٧٨٨)، والنسائي (١/ ٥٧)، وابن ماجه (٤٠٧، ه.) وأحمد (٣٣/٤)، وابن حبان برقم (١٥٩ ــ موارد) وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (١٤٤).

للصلاة<sup>(١)</sup>.

٧١ وعنه في هذا الحديث: «أنه أفرغ على يده من إنائه فغسلها ثلاث مرات، ثم
 أدخل يمينه في الوضوء فمضمض واستنشق واستنثر» وذكر الحديث، خرجه النسائي (٢).

٧٧ \_ وذكر النسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بماء فمضمض، واستنشق، ونثر بيده اليسرى، فعل هذا ثلاثاً، ثم قال: هذا طهور النبي ﷺ (٣).

٧٧ \_ وذكر البخاري من حديث ابن عباس، أنه توضأ فغسل وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا \_ أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها \_ يعني رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على يتوضأ(٤).

٧٥ ـ وزاد في رواية بعد قوله: «فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه». وفي هذا الحديث أنه عليه السلام مسح برأسه مرة واحدة. وفي حديث عبد الله بن زيد هذا أنه عليه السلام غسل يديه مرتين قبل إدخالهما في الإناء. ذكره البخاري، وفي حديث ابن عباس قال: «رأيت رسول الله عليه توضأ فغسل يديه مرة مرة، ثم مضمض واستنشق من غرفة واحدة، وغسل وجهه وغسل يديه مرة مرة، وأسه وأذنيه مرة».

<sup>(</sup>۱) صحیح: أخرجه البخاري (۱۵۹، ۱٦٠، ۱٦٤)، ومسلم (۱/۱۱۶)، وغیرهما کثیر، وانظر: «کتاب الطهور» برقم (۱) لأبی عبید.

<sup>(</sup>٢) صحيح: انظر: اسنن النسائي؛ (١/ ٢٤، ٦٥، ٨٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه النسائي (١/ ٦٧ برقم ٩١).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري برقم (١٤٠)، وغيره.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٩١)، ومسلم (٢٣٥)، وغيرهما.

٧٦ ــ ذكر النسائي ذلك في حديث الرُّبَيْع بنت مُعَوَّذ، قالت: «رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة» ذكره أبو داود (١١).

٧٧ ــ وعنها: أنه مسح رأسه مرتين بدءاً بمؤخر رأسه، ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. ذكره الترمذي (٢).

٧٨ وذكر أبو داود من حديث عثمان بن عفان: أن النبي على مسح رأسه ثلاثاً (٣).
قال أبو داود: وأحاديث عثمان الصحاح تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً، قالوا فيها: ومسح رأسه ولم يذكروا عدداً.

٧٩ \_ وذكر أبو داود من حديث الرّبيع ووصفت وضوء النبي على قالت: «أدخل أصابعه في جُحري أذنيه» وكذا قال \_ أيضاً \_ في حديث المقدام بن معدي كرب في وضوء النبى على قال: «أدخل أصابعه في صماخي أذنيه»(٤).

٨٠ وفي حديث عبد الله بن زيد، أن رسول الله على أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي مسح به رأسه. ذكره ابن وهب من حديث عبد الله بن زيد.

وذكر مسلم أنه عليه السلام مسح رأسه بماء غير فضل يديه، وفي هذا الحديث: «وغسل رجليه حتى أنقاهما». وذكر البخاري من حديث ابن عباس أن النبي على توضأ مرة مرة. ومن حديث عبد الله بن زيد أنه عليه السلام توضأ مرتين مرتين.

# بابٌ في المَسْح عَلى الخُفَّينِ وَالعِمَامةِ

۸۱ — ذكر مسلم من حديث المغيرة بن شعبة، قال: «تخلف رسول الله و تخلفت معه، فلما قضى حاجته، قال: «أمعك ماء»؟ فأتيته بمطهرة، فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت معه، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي على ذهب يتأخر، فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي على وقمت فركعنا الركعة التى سبقتنا» (٥).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٨، ٣٥٩)، وأبو داود (١٢٦)،

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه الترمذي برقم (٣٣)، وأحمد (٣٥٨ \_ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (١٢٣)، وفيه الوليد بن مسلم مدلس، ويدلس تدليس التسوية.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤)، وغيرهما.

٨٢ \_ ولمسلم عن المغيرة بن شعبة \_ أيضاً \_ في هذا الحديث: "ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما". وقال النسائي في هذا الحديث: "ومسح بناصيته وجانبي عمامته".

معلى عن أنس بن مالك: «رأيت النبي ﷺ يتوضأ وعليه عمامة قطوية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح بمقدم رأسه ولم ينفض العمامة»(١).

٨٤ \_ وذكر مسلم من حديث بلال: «أن النبي ﷺ مسح على الخفين والخمار»(٢).

مه \_ وذكر مسلم \_ أيضاً \_ من حديث شريح بن هانيء، قال: أتيت أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله على المسافر، ويوماً وليلة الله على التوقيت في المسح أصح من حديث المسح بغير توقيت.

٨٦ \_ وذكر أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله على يمسح على ظاهر خفيه» (٤). هذا أصح من الحديث الذي جاء في المسح على باطن الخف.

### بَابٌ في الغُسْلِ وَمَا يُوجِبهُ

٨٧ ــ ذكر الترمذي من حديث عائشة، عن النبي على قال: "إذا جاوز الختان الختان الختان فقد وجب الغسل" (٥).

٨٨ \_ وقال مسلم من حديثها: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان،
 فقد وجب الغسل" ذكرته عن النبى على النبي المعلمات المعلمات

٨٩ \_ وقال من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (١٤٧).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه مسلم (۲۷۵)، وأحمد (۲/۱۵)، والترمذي برقم (۱۰۱)، والنسائي (۱/۷۵)،
 والكثير غيرهم، والخمار: العمامة، وذلك لأنها تخمر الرأس، أي تغطيه.

<sup>(</sup>٣) صحيح: : أخرجه مسلم (٢٧٦)، والنسائي (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أو داود برقم (١٦٢ ــ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (١٠٨).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه مسلم (٣٤٩)، وأبو عوانة (١/ ٢٨٩)، وغيرهما.

جهدها، فقد وجب عليه الغسل، وإن لم يُنزل (١).

• 9 - وعن أم سلمة \_ زوج النبي ﷺ \_ قالت: جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم إذا رأت الماء». فقالت أم سليم: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: «تربت يداك فبم يشبهها ولدها»(٢).

91 - مسلم عن أنس بن مالك، «أن النبي على كان يطوف على نسائه بغسل واحد»(٣).

97 \_ وذكر النسائي عن أبي رافع، أن رسول الله على نسائه ذات يوم، فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت: يا رسول الله، لو جعلت غسلاً واحداً، قال: «هذا أربى وأطهر وأطيب»(٤).

97 مسلم عن أبي هريرة، أنه لقي النبي عليه السّلام في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي عليه السّاجاء، قال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال النبي عليه: «سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس»(٥). وقال في حديث حذيفة: «إن المؤمن لا ينجس»(١) وفي هذا مشي الجنب وتصرفه قبل أن يغتسل، وقد تقدم أنه عليه السلام كان إذا كان جنباً وأراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة. ويروى أنه كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه.

98 \_ مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»(٧).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٣٠٩).

 <sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه النسائي في «عشرة النساء» برقم (١٤٩)، وأبو داود برقم (٢١٩)، وابن ماجه
 (٥٩٠)، والبيهقي (٧/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٣، ٢٨٥)، ومسلم (٣٧١).

<sup>(</sup>٦) صحیح: أخرجه مسلم برقم (٣٧٢)، وأبو داود (٢٣٠)، والنسائي (١/ ١٤٥)، وابن ماجه (٥٣٥)، وغیرهم.

<sup>(</sup>٧) صحيح: أخرجه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٣).

# بَابُ التَّيمُن للطَّهُور وَالوضُوءِ، وَقَدر مَا يَكفي لَهما مِن الماءِ وَمَا يُكَرهُ مِنَ الزيَادةِ عَلى الثَلاثِ

٩٥ \_\_ مسلم عن عائشة، قالت: «إن كان رسول الله ﷺ ليحب التيمن في تطهره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل»(١).

97 \_ وعن أنس بن مالك، قال: «كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد»(٢).

٩٧ \_ وقد روي عنه عليه السلام: «أنه توضأ بماء قدر ثلثي المد» ذكره النسائي (٣).

٩٨ \_ وذكر أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور، وفي الدعاء (٤٠)».

### صفّةُ الاغتسال للجنابة:

البنابة، وذكر مسلم عن ميمونة، قالت: «أدنيت إلى رسول الله على غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، فأفرغ على فرجه فغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكهما دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملاء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده» (1).

ا ۱۰۱ \_ وعن عائشة، قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٦/ ٥١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه النسائي (١/ ٦٠) من حديث أم عمارة بنت كعب.

<sup>(</sup>٤) صحیح: أخرجه أبو داود برقم (٩٦)، وابن ماجه (٣٨٦٤)، وأحمد (٨٧/٤)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٨٨)، وابن حبان برقم (١٧١ ــ ١٧٢/ موارد)، والبيهقي (١٩٦/١ ــ ١٩٧)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه مسلم: برقم (٣١٧). وقوله: (غسله) بضم الغين المعجمة، هو الماء الذي يغتسل

فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم على رجليه (١٠).

۱۰۲ ـ وقال مالك في الموطأ عنها: «ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات من الماء بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله»(۲).

۱۰۳ ـ وقال البخازي عنها: «ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات» (۳).

١٠٤ \_ وقال مسلم عنها: "كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال لهما على رأسه "(٤).

١٠٦ ـ وذكر أبو داود من حديث ثوبان، عن النبي ﷺ قال: «أما الرجل فلينثر رأسه

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦)، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مالك (ص٥٢ برقم ٦٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٢٧٢).

وقوله: «حتى إذا ظن»: أي: حتى إذا علم؛ والمراد بالبشرة: ما تحت الشعر، وانظر: «الفتح» (٨٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٢٥٨)، ومسلم (٣١٨)، والحلاب: إناء يسع قدر حلب ناقة: ومنه قول الشاعر

صاح! هل رأيت أو سمعت براع دد في الضرع ما قرى في الحلاب؟

ويروى: في العلاب، بالعين المهملة، والعلاب: القدح الضخم من جلد الإبل، وقيل: قدح من خشب يحلب فيه.

وقد رجح ابن حجر في «الفتح» (١/ ٤٤٠) الحلاب، بالحاء المهملة. وساق من قال بهذا من أهل اللغة.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٣٣٠).

فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنفضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها (١٠).

۱۰۸ \_ وفي كتاب النسائي: فقال لها رسول الله ﷺ: "إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرف فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق». وقال أبو داود: "وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي" (٣).

«تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها» شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: «سبحان الله تطهرن \_ فقالت عائشة: فكأنها تخفي ذلك \_ تتبعين أثر الدم» وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: «تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو فتسبغ الطهور، ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء» فقالت عائشة: نعم نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (٤).

### مَا يَقُول بَعْدَ الطُّهَارَة وَالوضُّوءِ: \_

• ١١٠ \_ ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء "(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود برقم (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣). والعرق: هو المسمى بالعازل. وقوله: بالحيضة: إذا كُسرت الحاء: أي الحالة، وإذا فتحت، وهو الأظهر، أي: الحيض.

<sup>(</sup>٣) انظر: «سنن أبي داود» برقم (٢٨٦)، وسنن النسائي (١/ ١٨٥).

 <sup>(</sup>٤) صحیح: أخرجه مسلم برقم (٣٣٢/ ٦١)، وأبو داود برقم (٣١٤ ـ ٣١٦)، وابن ماجه برقم (٦٤٢).
 وقوله: «شؤون رأسها» أي: أصول رأسها.

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه الترمذي برقم (٥٥) من حديث عمر. وانظر: «إرواء الغليل» (٩٦)، ٦٢٦)، وتمام =

### التَّيَمَّمُ:

111 \_ البخاري عن عمران بن حصين، أن رسول الله ﷺ رأى رَجُلاً مُعتزلاً لم يُصَل مَعَ القوم، فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟» قال: يا رسول الله أصابتني جنابةٌ ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»(١).

117 \_ وذكر مسلم من حديث عمار بن ياسر أنه أصابته جنابة فلم يجد الماء، فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، فقال النبي ﷺ: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك، ويكفيك»(٢).

هذا صحيح في صفة التيمم، وقد روى في الذراعين إلى نصف الساعد، وروى إلى المرفقين؛ ذكرهما أبو داود والنسائي وغيرهما.

1۱۳ \_ مسلم عن أبي الجهم، قال: أقبل رسول الله على من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام (٣).

### فَضْلُ الطُّهَارَة وَالوضُوءِ وَالمحَافَظةِ عَلى ذَلك:

118 \_ مسلم عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله على: «الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأن \_ أو تملأ \_ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»(٤).

110 \_ وعن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ، ثم قال: رأيت رسول الله على توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: «من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة له».

المنة (١/ ٩٦ ـ ٩٨) والدعاء للطبراني برقم (٣٨٨ ـ ٣٩١)، والتلخيص الحبير (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣٧)، ومسلم (٣٦٩). قوله: «أبو الجهم»، كذا وقع في "صحيح مسلم» وهو خطأ. والصواب: «أبو الجهيم» بالتصغير كما في "صحيح البخاري» وغيره. وانظر: «فتح الباري» (٥٢٧/١).

 <sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٢٣)، والترمذي (٣٥١٧)، والنسائي (٥/٥ ـ ٦)، والدارمي برقم
 (٦٥٣)، وأبو عبيد في اكتاب الطهور، برقم (٣٧) وغيرهم.

الصلاة في ليلة باردة، فجئته بماء فغسل وجهه ويديه، فقلت له: حسبك فقد أَسبَغُتَ والليلة شديدة البرد، فقال: سمعت رسول الله على يقول: «لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ذكره أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده. قوله: «قد أسبغت» يقول: يجزئك مرة واحدة لا أنه يجزئه غسل وجهه ويديه.

الله عن عثمان بن عفان، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: "من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من أظفاره".

11٨ \_ وعن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «إذا توضأ العبد المسلم \_ أو المؤمن \_ فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء \_ أو مع قطر الماء \_ فإذا غسل يديه خرج من يده كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء \_ أو مع آخر قطر الماء \_ فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء \_ أو مع آخر قطر الماء \_ حتى يخرج نقياً من الذنوب»(١).

119 \_ وذكر أبو داود من حديث عمرو بن عبسة، عن النبي على أنه قال: «إذا توضأت فغسلت يديك خرجت خطايا يديك من أطراف أناملك مع الماء، فإذا غسلت وجهك ومضمضت واستنثرت خرجت خطايا وجهك وفيك وخياشيمك مع الماء، فإذا مسحت رأسك وأذنيك خرجت خطايا رأسك وأذنيك من أطراف شعرك مع الماء، وإذا غسلت رجليك خرجت خطايا رجليك وأناملك مع الماء، فإذا صليت فحمدت ربك بما هو أهله انصرفت من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»(٢). في حديث عمرو بن عبسة هذا زيادة كثيرة من نوع آخرها ذكرها:

17٠ مسلم بن الحجاج عن عمرو بن عبسة السلمي، قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله على مستخفياً وجرءاء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: من أنت؟ قال: «أنا نبي» قال: وما نبي؟ قال: «أرسلني الله» قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء». قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حُرٌ وعبد»، قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به، فقلت له: إني متبعك، قال: «إنك لا

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٤)، والترمذي (٢)، وغيرهما كثير.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٤٣)، وأبو عبيد في «الطهور» برقم (١٣)، وغيرهما.

تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد طُهرت فأتنى» قال: فذهبت إلى أهلى وقدم رسول الله ﷺ المدينة وكنت في أهلى، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم عليَّ نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة، فقالوا: الناس إليه سراعٌ، وقد أراد قوم قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدم المدينة فدخلت عليه، فقلت له: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: «نعم، أما أنت الذي لقيتني بمكة» قلت: بلي، فقلت: يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، قال: «صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذِ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محصورة حتى يصلى العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار» قال: قلت: يا رسول الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: «ما من رجل مسلم يُقربُ وضوءه، فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرجت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه». زاد أبو داود في الوضوء في هذا الحديث ذكر الأذنين (١).

1۲۱ \_ وذكر مسلم بن الحجاج عن نعيم بن عبد الله المجمر، قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمين حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على يتوضأ. وقال: قال رسول الله على: «أنتم الغُرُ المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله»(٢).

۱۲۲ ـ وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ترد عليَّ أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله» قالوا: يا نبي الله، تعرفنا؟ قال: «نعم لكم سيماء ليست لأحد غيركم، تردون عليَّ غُراً محجلين من آثار الوضوء، وليصرف عني

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦).

طائفة منكم فلا يصلون، فلأقولن: يا رب، أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ (١٠).

السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنّا إن شاء الله بحم لاحقون، وددت أنّا قد رأينا إخواننا الذين لم يأتوا بعد» فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: «أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجله بين ظهري خيل دُهم بُهم ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «فإنهم يأتون غُراً محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليُذادن برجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: سحقاً سحقاً» (٢٠).

المؤمن حيث المؤمن حيث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» (٣).

#### فَضْلُ الوْضُوءِ في البردِ:

الا حدور الترمذي عن معاذ بن جبل، قال: احتبس عنا رسول الله على ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراء أعين الشمس، فخرج سريعاً فَتُوَّبَ بالصلاة، فصلى رسول الله على وتجاوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته، فقال لنا: «على مصافكم كما أنتم» ثم انفتل إلينا، فقال: «أما إني سأحدثكم بما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر الله لي فنعست في صلاتي حتى اشتغلت، فإذا أنا بربي ــ تبارك

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٤٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه مسلم برقم (۲٤٩)، ومالك (۱/ ٤٩ ــ ٥٠)، والنسائي (۱/ ٧٩)، وابن ماجه (٢٥)، وأبو بكر المروزي في "زيادات كتاب الطهور" برقم (٣٥)، والبيهقي (٤/ ٧٨)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٠). والنسائي (١/٩٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢٧٧)، والدارمي (٦٥٥)، وأحمد (٥/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧)، وابنه في «زوائد الزهد» (ص ٢١٤)، وابن المبارك في «الزهد» برقم (١٠٤٠)، والطيالسي برقم (٩٩٦)، والطبراني في «الصغير» برقم (٩٨٨، ٩٨٩)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ١٣٠)، وأبو بكر المروزي في «زيادات كتاب الطهور» برقم (٢١)، والبيهقي (١/ ٨٢)، وفي «الأربعون» برقم (٢١)، وغيرهم وهو مخرج في «كتاب الطهور» فانظره غير مأمور.

وتعالى \_\_ في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك رب. قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، قالها ثلاثاً، قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت، فقال: يا محمد، فقلت: لبيك رب، قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوجوه حين الكريهات. قال: فبم؟ قلت: قال: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيامٌ. قال: سل، قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت في قوم فتنة فتوفني غير مفتون، أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك، قال رسول الله عليه الله عنه فادرسوها ثم تعلموها (١٠).

قوله عليه السلام: «إسباغ الوضوء حين الكريهات» يعني في شدة البرد، وقد جاء في حديث آخر: «الوضوء في السُرات» والسُرةُ: شدة البر، والجمع سُرَاتٌ.

1۲۷ \_ ويروى في أخبار الصالحين ما ذكر عن داود بن رشيد (٢) رحمه الله تعالى قال: قام أخ لي إلى ما وهب الله له من جوف الليل، وكانت ليلة شاتية كثيرة البرد، فتوضأ وأسبغ وضوءه، فضربه البرد \_ وكان رث الثياب \_ فقام في محرابه وبكى من شدة البرد، ثم إنه سجد فذهب به النوم في سجوده، فهتف به هاتف أنمناهم وأقمناك، فجزاؤك أن تبكي علينا ما أقل شكرك لنا.

وقد تكون الكريهات أيضاً، المرض، وما يشق على المتوضىء الوضوء معه.

#### بابُ أَعْمَالَ الفِطْرَةِ

۱۲۸ ــ ذكر مسلم عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الفطرة خمسٌ: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط».

۱۲۹ \_ عن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأوفروا اللحي (٣)».

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه الترمذي (٥/٢٤٣)، والترمذي (٣٢٨٨)، وابن خزيمة في «التوحيد» (ص٢١٨ ــ ٢١٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج٠٢ برقم ٢١٦). ولهذا الحديث شرح لابن رجب أسماها «اختصام الملأ الأعلى».

<sup>(</sup>۲) هو: أبو الفضل الخوارزمي داود بن رشيد، سمع إسماعيل بن جعفر وطبقته، وكان ثقة، وامتنع من الرواية، مات في شعبان سنة ٢٣٩هـ. انظر: «العبر» للذهبي (١/٣٣٧)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١/٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٨٩، ٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧)، وأحمد (٢/ ٢٢٩، ٣٣٩،=

۱۳۰ \_ وذكر النسائي من حديث زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»(١).

1٣١ \_ وذكر مسلم عن أنس بن مالك، قال: «وُقّتَ لنا في في قص الشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة». وقال الترمذي: «وقت لنا رسول الله عليه» (٢).

۱۳۲ \_ وذكر البخاري عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله ﷺ؟ قال: «أنا يومئذ مختونٌ ((۳) قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك.

قد علمت رحمك الله تعالى أن هذه الطهارة التي تقدم ذكرها منها مفروض، ومنها مسنون، ومستحب، ويتفرع فروع ترجع إليها وتبني عليها ليس هذا موضع ذكرها، وهذه الطهارة التي هي الوضوء من الحدث، والاغتسال من الجنابة، والتيمم عند عدم الماء؛ طهارة ظاهرة لا تقبل الصلاة إلا بها، ولا تسمى صلاة دونها، فإذا تطهر العبد بهذه الطهارة الظاهرة للصلاة احتاج إلى طهارة أخرى باطنة لا تكون الصلاة مقبولة بتلك الطهارة إلا بهذه الطهارة الباطنة، وهي تطهير القلب بالإيمان بالله، والتصديق بما جاء به رسول الله ولا ، ثم الباطنة، وهي تطهير القلب علايمان بالله، والتصديق بما عاء به رسول الله الإيمان ولم يكن الإخلاص العمل لله ثانياً، ولا يكون الإخلاص إلا بعد الإيمان، وإذا كان الإيمان ولم يكن الإخلاص لم يكن للصلاة معنى لأنه من عمل لغير الله لم يكن له شيء عند الله، ويقال له: اطلب ثواب عملك ممن له عملت، و ممن له انتصبت، وإذا كانت الصلاة بالطهارة الظاهرة والباطنة انتفع بها صاحبها، وانتظر ثوابها، وكان له بها اكتساب ودرجات أو تكفير سيئات، وسواء كان صاحبها صاحب كبائر أو صاحب صغائر، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره.

ويجب أيضاً على العبد المتطهر بهاتين الطهارتين طهارة ثالثة، وهي تطهير القلب والجوارح من كل شيء يكرهه الله عزّ وجلّ من عقد فاسد، أو قصد إلى معصية صغيرة أو

۲۸۳، ۲۸۱، ۱۸۹)، وأبو داود (۱۹۸)، والترمذي (۲۷۵٦)، والنسائي برقم (۹)، وابن ماجه (۲۹۲)، وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه النسائي (۱۳)، وأحمد (٤/ ٣٦٦، ٣٦٨)، والترمذي (٢٧٦١)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» برقم (٢٦٤). وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٨٥٨/٥١)، والترمذي (٢٧٥٩)، والنسائي (١٤)، وابن ماجه (٢٩٥)، وعلى بن الجعد في «مسنده» برقم (٣٤١٧)، والبيهقي (١٠/١٥)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٦٢٩٩ \_ ٦٣٠٠).

كبيرة، فإذا كانت هذه الطهارة كانت الصلاة مقبولة موفَرةً على صاحبها يأخذها بكمالها، ويستوفيها بتمامها، إذا أتى بها على حدودها وحضر قلبه فيها، وَإِلاَ كتب له منها ما عقد وحضر فيها قلبه، وسيأتى هذا إن شاء الله.

وإذا كان العبد متطهراً بهذه الطهارة، متنظفاً من أقذار الخطيئات، وأدناس المخالفات متحلياً بالفضائل، منزهاً عن القبائح والرذائل، كان جميلاً عند الله عز وجل مقرباً منه، مكرماً لديه، وإن كان قبيح الوجه، بشع المنظر، دنس الثياب، وكما أنه لم يكن متطهراً بهذه الطهارة كان قبيحاً عند الله مهاناً لديه، بعيداً عنه، مفرداً منه، وإن كان جميل الوجه، مليح المنظر، نظيف الثياب، فالجمال بالخلق والفعال، لا بالبدن والمال.

وطهارة رابعة: وهي طهارة القلب عن التعلق بشيء سوى الله عزّ وجلّ والنظر إلى غيره، أو الالتفات إلى من هو دونه، وإن كان ذلك مباحاً، وهذه طهارة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين ولا مطمع فيها، وقد أدخل بعض العلماء في هذه الطهارة الصديقين والله أعلم. وللكلام في هذا موضع آخر.

ولعلك تقول: قد ورد عن النبي على فضل الوضوء ما ورد من تكفير الخطايا، وتمحيص الذنوب، وأن العبد إذا توضأ فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه، وكذلك إذا غسل يديه، ومسح رأسه، وغسل رجليه، وهذه الجوارح هي التي تتصرف في الأعمال من خير وشر، وهي الممتثلة أمر القلب، الخادمة له، المتصرفة بين يديه، وإذا كان هذا فأي ذنب يبقى على العبد، وأي خطيئة تقيم معه، وإذا كان هذا كله في الوضوء فما ظنك بالصلاة، وهل تكون إلا كما قال في في الحديث الآخر، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد فاضلة، فأقول: نعم قد وردت هذه الأحاديث كما علمت وليست كما ظننت، والوضوء والصلاة لا يكفران الكبائر والجرائم، ولا البدعة، ولا الاعتقاد المخالف للسنة، فكيف الوضوء وحده، هذه ذنوب لا يكفرها إلا التوبة، أو أعمال الخير تزيد عليها ولو ذرة، وترجح بها عند الموازنة ولو بمثقال حبة، وإنما يكفر الوضوء والصلاة الصغائر، وهي الزلات والفلتات التي تكون بين وهي التي وعد فيها بالمغفرة عند اجتناب الكبائر، وهي الزلات والفلتات التي تكون بين الوضوء، والوضوء والصلاة، والصلاة ما لم يأت فيه حدّ، ولا جاء فيه وعيدٌ، والله أعلم بالصغائر وحقيقتها، والدليل على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو الموازنة:

1۳۳ \_ قول النبي على عن المؤمنين: «إنهم يقولون يوم القيامة في طائفة من المعذبين من أمته كانوا يصلون معنا ويصومون، ويحجون». غير أن النص قد جاء في الصلوات.

171 \_ قال النبي على: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»(۱). ولا يحتاج مع هذا إلى كلام، وهو حديث صحيح ذكره مسلم بن الحجاج. والله تعالى يغفر لمن يشاء، ويعفو عمن يشاء، ويعوض عمن يشاء بما يشاء، وهو خير الغافرين وأرحم الراحمين.

ومع هذا فكما تقول العرب: عَشِّ ولا تَغْتَرَّ (٢)، استقم كما أمرت أَدِ ما فرض عليك، وسارع إلى ما نُدبت إليه، ولا تبق مطلق العنان سائحاً فيما شئت من ميدان، ثم تنتظر المغفرة بالعصيان، والتجاوز بالتمرد والطغيان، والله تعالى يستمر لي ولك، ويعطف عليَّ وعليك برحمته وكرمه.

وقد علمت وفقنا الله وإياك أن الطهارة للصلاة إنما هي تأهبٌ وتنظفٌ لوقوفك بين يدي الله عزّ وجلّ وحضور قلبك معه، وتفرغك لمناجاته، وإقبالك على سماع كلامه، فانظر كيف تتطهر، وبين يدي من تريد أن تقوم.

1٣٥ \_ وكان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم إذا توضأ للصلاة يتغير لونه، ويصفر، ويحمر، ويرعد، فقيل له في ذلك فقال: أما تعلمون بين يدي من أريد أن أقوم، وعلى من أريد أن أدخل، ومن أريد أن أخاطب.

۱۳۹ \_ وكان عطاء رحمه الله تعالى إذا فرغ من وضوئه انتفض وارتعد وبكى، فقيل له في ذلك، فقال: إني أريد أن أقوم إلى أمرِ عظيم، أريد أن أقف بين يدي الله عزّ وجلّ.

۱۳۷ \_ وتوضأ منصور بن زاذان يوماً، فلما فرغ بكى حتى ارتفع صوته، فقيل: ما شأنك يرحمك الله؟ فقال: وأي شأن أعظم من شأني، إني أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنةٌ ولا نوم، ولعله أن يعرض عنى.

فهذه حال علي بن الحسين، ومن كان مثله لم يكن إلا بإكمال الطهارة، وإذا لم تتطهر إلا بالطهارة الظاهرة وأغفلت الطهارة الباطنة، كيف تصلح لذلك المقام، أو كيف تصغي لسماع ذلك الكلام، أو كيف تقدر على إحضار قلبك في بعض صلاتك، فكيف في كلها.

فعليك رحمك الله تعالى بالتنزه عن تلك الأخلاق المذمومة وإزالتها عن الأخلاق المحمودة، وتطهير المحل عما دَقَ منها وجل تنظيفه للمثول بين يدي الله عزّ وجلّ وهو

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٣٣)، والترمذي (٢١٤).

<sup>(</sup>٢) المثل في «الكامل» للمبرد (١/ ٢٠٥)، و«مجمع الأمثال» (٣٤٠/٢)، وأصل المثل فيما يقال: أن رجلًا أراد أن يُقُوِّزَ بإبله ليلًا، واتَّكلَ على عشب يجده هناك، قيل له: وعَشِّ ولا تغتر «بما لست منه على يقين» اهـ.

المسؤول تعالى أن يطهر قلوبنا بماء اليقين، وأن يقبسنا من نوره المبين إنه عليه يسير، وهو على كل شيء قدير.

#### ذِكرُ الصَّلاةِ المَّفرُوضَةِ، وَعَددها، وَابتِدَاؤَهَا

وقد أمر الله عزّ وجلّ بإقامتها في كتابه، وذكرها في غير موضع منه، وذكر المقيمين لها، والمحافظين عليها، وتوعد على تركها، والتفريط فيها، قال تبارك وتعالى: ﴿إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري﴾ [طه: ١٤]. وقال عزّ وجلّ: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: ٤٣]. وقال سبحانه: ﴿يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم﴾ [الحج: ٧٧]. وقال تعالى: ﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون \* أولئك هم الوارثون \* الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون﴾ [المؤمنون: ٩ ــ ١١]. وقال في التاركين لها: ﴿فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ [الماعون: ٣ ــ ٤].

۱۳۸ ـ وذكر أبو داود في كتاب السنن بإسناده إلى عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس صلوات فرضهن الله على العباد، من أحسن وضوءهن، وصلاتهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه»(۱).

1٣٩ \_ وذكر البخاري بإسناده إلى طلحة بن عبيد الله، أن أعرابياً جاء إلى رسول الله على ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني بما فرض الله علي من الصلاة، قال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً». قال: فأخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، قال: فأخبره «شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً». قال: فأخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، قال: فأخبره رسول الله علي بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً. فقال رسول الله علي شيئاً. فقال رسول الله علي شيئاً.

أراد عليه السلام: أفلح إن لم ينقص مما فرض الله عليه شيئاً، وأما الزيادة فبحسب ما تزيد تزاد إذا كانت الزيادة على سنة. وقد ندب عليه السلام إلى كثير من الصلوات، وحض على كثير من الصدقات، ورغب في كثير من الصيام، والله عزّ وجلّ لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

١٤٠ ــ وذكر مسلم بن الحجاج بإسناده عن أنس بن مالك، أن رسول الله على قال:

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أبو داود برقم (٤٢٥)، وغيره من أصحاب السنن والمسانيد.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٦، ٢٦٧٨)، ومسلم (١١).

«أُتيتُ بالبراق أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهي طرفه، فركبتُ حتى أتيتُ بيتَ المقدس، فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناءِ من خمرٍ، وإناءِ من لبنِ، فاخترت اللبن، قال جبريل عليه السلام: اخترت الفِطرَةَ. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد ﷺ. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بآدم ﷺ فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم، ويحيى بن زكريا، فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذا هو قد أعطى شطر الحُسْنِ، قال: فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا بإدريس عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. قال الله عزّ وجلّ: ﴿ورفعناه مكاناً عليّاً﴾ [مريم: ٥٧]. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون عليه السلام فرحب ودعا لى بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى على فرحب ودعا لى بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهي، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلل، قال: فلما غشيها من أمر الله عزَّ وجلَّ ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يريد أن ينعتها من حسنها، فأوحى إليَّ ما أوحى، ففرض عليَّ خمسين صلاة في كل يوم وليلةٍ، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صُلاة. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بَلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربى، فقلت: يا رب فخفف على أمتى، فحط عني خمساً، فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمساً. قال: إن أمتك لا يطيقون

ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف، قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشراً، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فقال رسول الله على: «قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه»(۱).

# بابُ مَكَانِ الصَّلاةِ من الإِسْلام، ومَا جَاء أَنَّها أَوَلُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مَن دَخَل في الإِسْلام، وَأَنَها أَوَلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العبْدُ يومَ القِيامة

المام أبو عيسى الترمذي بإسناده إلى معاذ بن جبل، قال: كنت مع رسول الله على فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال: «لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولاتشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت» ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنة، والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل» ثم تلا: ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾ عتى بلغ: ﴿يعملون﴾ [السجدة: ١٦]. ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» قلت: بلى يا رسول الله. قال: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد». وذكر الحديث (٢).

جعل عليه السلام الصلاة من الإسلام بمكان العمود من بيت الخباء الذي لا يقوم البيت إلا به.

187 \_ وقال عليه السلام لبسر بن محجن \_ وكان قد قعد والناس يصلون \_ ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجلٍ مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن قد صليت في أهلي فقال له رسول الله على: "إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت»، أنكر عليه الإسلام أن يكون المسلم لا يصلى. ذكر الحديث مالك في الموطأ(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۰۹/۱۹۲). قوله: الفطرة: أي الإسلام والاستقامة. وعرج: أي: صعد. قوله: السدرة المنتهى: سُميت بهذا لأن علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها أحد إلاّ رسول الله على والقلل: جمع قلة، والقلة: جرة كبيرة تسع قربتين أو أكثر.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه الترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣)، وأحمد (٥/ ٢٣١)، وعبد الرزاق (٢٠٣٠)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» برقم (١١٢)، وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مالك (ص١٠٢ برقم ٩)، والنسائي (٢/١١٢)، وأحمد (٤/٣٤)، وابن ماجه برقم =

1٤٣ \_ وذكر البخاري من حديث ابن عباس، قال: لما بعث النبي على معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عزّ وجلّ، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلواتٍ في يومهم وليلتهم»، وذكر الحديث (١).

115 \_ وذكر مسلم بن الحجاج، عن طارق بن أشيم، قال: «كان الرجل إذا أسلم علمه النبي على الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني وارزقني»(٢).

150 \_ وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله على يقول: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيءٌ قال الرب تبارك وتعالى: انظروا، انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك»(٣).

#### بابُ المُحَافَطة عَلى الصَّلاةِ وَوَصيَّة النّبي ﷺ عِندَ مَوتهِ

قال الله تبارك وتعالى: ﴿خافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ [البقرة: ٢٣٨].

187 ـ وذكر أبو داود، عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله عزّ وجلّ: إني فرضت على أمتك خمس صلواتٍ، وعهدت عندي عهداً أنه من جاء بهن فحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ فلا عهد له عندي (٤).

العند و و المحد بن حنبل، بإسناده من حديث كعب بن عجرة، قال: بينما نحن جلوس في مسجد رسول الله على مسندة ظهورنا إلى قبلة مسجده سبعة رهط أربعة من موالينا وثلاثة من عُربنا، إذ خرج علينا رسول الله على صلاة الظهر حتى انتهى إلينا، فقال: «ما يجلسكم لههنا؟» قلنا: يا رسول الله نتظر الصلاة، قال: فَارمَّ قليلاً ثم رفع رأسه فقال: «تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى؟ يقول: من صلى صلاةً لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها

<sup>= (</sup>٣٣٣ \_ موارد)، وعبد الرزاق برقم (٣٩٣٣)، والحاكم (١/ ٢٤٤)، والبيهقي (٢/ ٣٠٠)، والبغوي برقم (٨٥٦)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (۱۳۹۵، ۱۲۵۸، ۱۶۹۳)، ومسلم برقم (۲۹/۲۹)، وأبو داود (۱۵۸۶)، والترمذي (۲۲۵)، والنسائي (۲/۵)، وابن ماجه (۱۷۸۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٩٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذي (١٣)، وغيره من أصحاب السنن والمسانيد.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (٤٣٠)، وفيه بقية مدلس وقد عنعنه. وشيخه ضبارة الألهاني مجهول.

استخفافاً بحقها فله عليَّ عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يصلها في وقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافاً بحقها فلا عهد له عندي إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له»(١).

18۸ ـ وذكر حميد بن زنجويه في كتاب فضائل الأعمال بإسناده من حديث عبد الله بن عمرو، قال: ذكر رسول الله ﷺ الصلاة يوماً، فقال: "من حافظ عليها كانت له نوراً، وبرهاناً، ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً، ولا برهاناً، ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان» (٢).

189 \_\_ وذكر أبو داود في كتاب السنن من حديث أبي الدرداء، قال: قال رسول الله على الصلوات الخمس، على رسول الله على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن، وسجودهن، ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة الأمانة قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة قال: الغسل من الجنابة (٣).

١٥٠ \_ وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله: «إن أهم أموركم عندي الصارة» وما ملكت أيمانكم» فجعل يقولها وما يفيض في أي ما يبين لثقل لسانه.

# بابُ فَضلِ الصَّلاةِ، وَقُول اللَّهِ عَزَّ وَجَل: ﴿ إِن الصَّلاةِ تَنهى عَنْ الفحشاءِ والمنكرِ ﴾

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٤)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» برقم (٣٧١)، والدارمي برقم (١٢٢)، والطبراني في «الكبير» (ج١٩ برقم ٣١٤)، وفي سنده إسحاق بن كعب بن عجرة، مجهول.

<sup>(</sup>٢) ما وجدته عند أحمد (٢/ ١٦٩)، وابن حبان برقم (٢٥٤ ــ موارد)، وغيرهما كثير من حديث ابن عمرو مرفوعاً وفيه: «....مع قارون وفرعون وأُبي بن خلف، وهو حديث حسن، وليس كما هنا: «.... فرعون وهامان، والله تعالى أعلم بالصواب. وأما عن هذا الحديث فلم أجده لأحكم على الإسناد؛ والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود برقم (٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد، والبغوي في الحديث على بن الجعدا برقم (٢٠٦٩).

وجهها، فيرد بها على حدودها.

107 \_ مسلم عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ: «الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأن \_ أو تملأ \_ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، أو موبقها» وقد تقدم هذا الحديث في الطهارة.

۱۵۳ \_ وذكر البخاري عن عبد الله بن مسعود، أن رجلاً أصاب من امرأة قُبلةً، فأتى النبي على فأخبره، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين [هود: ١١٤] فقال الرجل: يا رسول الله، ألى هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلهم»(١).

108 \_ وذكر الترمذي عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: «فذلك مثل الصلوات يمحو الله تبارك وتعالى بهن الخطايا»(٢).

100 \_ وذكر مسلم عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهرِ جارِ غمرِ على باب أحدكم يغتسل كل يوم خمس مراتٍ (٣).

107 \_ وذكر مالك في الموطأ من حديث سعد بن أبي وقاص، قال: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله على فقال: «ألم يكن الآخر مسلماً؟» قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله على: «وما يدريكم ما بلغت صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون يبقى ذلك من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته» وفي بعض طرق هذا الحديث: فاستشهد أحدهما قبل صاحبه.

١٥٧ \_ وقال عليه السلام: «لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» يريد بالتهجير لصلاة الظهر.

١٥٨ \_ وذكر مسلم \_ أيضاً \_ عن أبي نضرة الغفاري، قال: صلى بنا رسول الله على صلاة العصر بالمحمَّص، فقال: (إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٦، ٤٦٨٧)، ومسلم (٢٧٦٣) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٨)، ومسلم (٦٦٧).

٣) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٦٦٨).

فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» والشاهد: النجم(١).

109 \_ وعن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله على يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً» ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء (٢٠).

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وسمرة بن جندب في أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ذكراه عن النبي على الله .

17٠ \_ وذكر أبو داود عن معاذ بن جبل، قال: لقينا رسول الله على في صلاة العتمة، فتأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، والقليل منا صلى، فإنّا لكذلك حتى خرج النبي على فقالوا كما قالوا، فقال: «اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم»(٣).

وقال عزّ وجلّ في صفة من ارتضاه واختاره من خلقه واصطفاه: ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ [الفتح: ٢٩].

177 \_ وذكر مسلم عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء»(٥).

177 \_ وعنه عن النبي على قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويلتاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار»(٦٠).

١٦٤ ــ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: وذكر المعذبين الذين يخرجون بالشفاعة

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٨٣٠)، والنسائي (١/٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٣١)، ومسلم (٦٢٧)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٤١٧)، وأحمد (٥/ ٢٣٧)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٨٨)، والترمذي (٣٨٦)، وابن ماجه برقم (١٤٢٣)، وأحمد (٢٧٦/٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مسلم (٤٨٢)، وأبو داود (٨٧٥)، والنسائي (٢/ ٢٢٦)، وأحمد وابنه في زوائد المسند (٢/ ٢٢١)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٣/ ٨١)، وابن ماجـه (١٠٥٢). .

قال: «يعرفونهم في النار بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» يريد عليه السلام: تعرفهم الملائكة، وهؤلاء المعذبون هم من أصحاب الكبائر الذين رجحت سيئاتهم، نعوذ بالله من عذابه وعقابه.

170 \_ وقد ذكر مسلم بن الحجاج، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر»(١). يريد ما لم يوقع في الكبائر.

177 \_ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله (٢٠).

في القرآن العزيز: ﴿إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً﴾ [النساء: ٣١]. وفيه: ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [النساء: ٤٨].

17٧ \_ وسُئل ابن عباس رضي الله عنه ما ثواب من سجد لله سجدة؟ فقال: إن أردت أن تعرف ذلك فاعرف عقوبة من سجد للأصنام سجدة. فقال: عقوبة من سجد للأصنام سجدة التخليد في النار. قال: وثواب من سجد لله تعالى سجدة التخليد في الجنة.

۱٦٨ ـ وقال أبو العباس أحمد بن محمد الدينوري (٣): الذكر طريق إلى المذكور، والعبادة طريق إلى المعبود، والسجود طريق إلى المسجود له.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٣٣). وقوله: «ما لم تغش الكبائر): أي: ما لم تقصد.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٢٨). وقوله: ما لم يؤت كبيرة: أي: ما لم يعملها، وقال النووي: «معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر، فإنها إنما تكفرها التوبة أو الرحمة». وقوله: وذلك الدهر كله: أي التكفير بسبب الصلاة مستمر في جميع الأزمان، لا يختص بزمان دون زمان، وانتصاب الدهر هنا على الظرفية.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو العباس أحمد بن محمد الدينوري، صحب يوسف بن الحسين، وابن عطاء، والجريري، وكان عالماً فاضلاً، ونيسابور، وأقام بها مدة، وكان يعظ الناس، ومات بسمرقند بعد الأربعين وثلاثمائة من الهجرة انظر: «الرسال القشيرية» (ص٣١ ـ ط ـ الحلبي).

#### بابُ مَا جَاء في تَارِكِ الصَّلاةِ

179 \_ مسلم عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة"(١).

۱۷۰ \_ النسائي عن بريدة بن حصيب، قال: قال رسول الله على: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»(٢).

1۷۱ \_ البخاري عن أبي المليح، قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي على قال: «من ترك العصر فقد حبط عمله»(٣).

1۷۲ ــ مسلم عن عبد الله، عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله على قال: «إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» (٤). أي كأنما سلب أهله وماله.

الله على الله على الموطأ من حديث نوفل بن معاوية: أن رسول الله على قال: «من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله» (٥٠) أي كأنما سُلب أهله وماله.

ذهب جملة من الصحابة رضي الله عنهم وممن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمداً، فيتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وجابر، وأبو الدرداء، وكذلك روي عن علي بن أبي طالب. هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم: أحمد بن حنبل، وابن راهوية، وعبد الله بن المبارك، وإبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة، وأيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو خيثمة زهير بن حرب.

1V٤ \_ وقال عليه السلام لبسر بن محجن \_ وقد قعد والناس يصلون \_ : «ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟» فأنكر عليه السلام أن يكون المسلم لا يصلي، وقد تقدم. وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.

صحیح: أخرجه مسلم (۸۲/ ۱۳٤)، وأحمد (۳/ ۲۸۹).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (١/ ٢٣١)، وابن ماجه (١٠٧٩)، وأحمد (٥/ ٣٤٦)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٣، ٥٩٤)، والنسائي (١/٢٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦).

 <sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أحمد (٩/ ٤٢٩ \_ ٤٣٠)، والطيالسي (٢٨٥)، وابن حبان برقم (٢٨٦ \_ موارد)،
 والنسائي (٢/ ٢٣٨) مواصلة في الصحيحين.

وذهب سائر المسلمين من أهل السنة المحدثين وغيرهم، إلى أن تارك الصلاة متعمداً لا يكفر بتركها، وأنه إنما أتى كبيرة من الكبائر، إذا كان مؤمناً بها، مقراً بفرضها. وتأولوا قول النبي على وقول عمر، وقول غيره ممن قال بتكفيره كما تأولوا قوله على «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ» وغير ذلك مما تأولوه.

وَ اللَّهُ قَالَ يَقْتُلُ تَارِكُ الصّلاة من هؤلاء، فإنما قال يقتل حداً ولا يتقل كُفراً، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وغيرهما، وفي المسألة كلام أكثر من ذلك.

واعلم رحمك الله أن ترك الصلاة وإن لم يكن كفراً كما قال أولئك رضوان الله عليهم، فإنه من أعظم الأسباب الموصلة للكفر، الداعية إلى شؤم العاقبة وسوء الخاتمة، وأن المتمادي على تركها منكوس القلب، ضعيف الإيمان، واهي الأركان، وربما هجمت عليه منيته وهو كذلك، فاستفز الشيطان ما بيده من إيمانه وأدخله في جملة أوليائه وإخوانه، ونعوذ بالله، ثم نعوذ به من ذلك.

# بابٌ في المسَاجِدِ، واتَّخاذهَا، وَفَضْلِهَا

1۷٥ \_ ويُروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «لولا أن الله يدفع بالغُزاة عمن لا يغزو، وبأهل المساجد عمن لا يدخلها، وبأهل الحاضرة عن أهل البادية، لأتاهم العذاب قبلاً».

1٧٦ \_ مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» (١).

١٧٧ \_ وقال أبو بكر البزار في مسنده: «أحب البقاع إلى الله» بدل البلاد.

۱۷۸ \_ وقال الترمذي، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ: "من بنى لله مسجداً \_ صغيراً أو كبيراً \_ بنى الله له بيتاً في الجنة» (٢).

۱۷۹ \_ وقال مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي ﷺ: "من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً مثله فى الجنة" ("").

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۷۱)، وقوله: «وأبغض البلاد...» وذلك لكثرة ما بها من صخب حلف بالله كذباً، وغير ذلك.

 <sup>(</sup>۲) ضعيف: أخرجه الترمذي برقم (۳۱۹)، وهو عبد الرحمن مولى قيس، مجهول، وانظر تعليق الشيخ شاكر على سنن الترمذي (۲/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٠)، ومسلم (٥٣٣).

۱۸۰ ــ وذكر أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدور، وأن تطيب وتنظف (۱٬۱)الدور: هي القبائل والمحال.

۱۸۱ ـ وقال الحكم بن عُتيبة: «من كسح مسجداً كان كصيام يوم، ومن أسرج في مسجد لله كان كصيام يوم» هكذا روي عن قول الحكم.

الحين التقاط قمامة المسجد» (٢).

۱۸۳ \_ وقد رأى عليه السلام نخامة في المسجد فجعل مكانها عبيراً \_ ذكره مسلم من حديث جابر بن عبد الله (۳).

1٨٤ \_ وذكر أبو داود من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «عرضت عليَّ أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت عليَّ ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة أو آية من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها» (٤٠).

1۸٥ – وعن أبي الوليد، قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد، فقال: مطرنا ذات ليلة، فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يجيء بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله على الصلاة، قال: «ما أحسن هذا». لم يكن في المسجد الحصر إنما كانوا يصلون فيه على الأرض وعلى الحصى، فلما ابتل جاءوا بالحصى لم يبتل، أو قد نشف.

۱۸۶ ــ وذكر أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أمرت بتشييد المسَاجِد» (٥).

الله عدد فإن رسول الله على كتب إلى بنيه: «أما بعد: فإن رسول الله على كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا، ونصلح صنعتها ونطهرها» (١).

<sup>(</sup>۱) صحیح: أخرجه أبو داود (٤٥٥)، وأبي يعلى برقم (٢٩٨٤)، وابن حبان برقم (١٦٣٢ \_ إحسان)، و(٣٠٦ \_ موارد).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: وذلك لأنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (٤/ ٢٣٠٥ \_ ٢٣٠٦) ط الحلبي.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: وذلك لأن المطلب لم يسمع من أنس وانظر «الترغيب والترهيب» (١/٩١١).

 <sup>(</sup>٥) صحیح: أخرجه أبو داود برقم (٤٤٨)، وبقیته: «قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت الیهود والنصاری».

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم (٧٠٢٦ ــ ٧٠٢٧) من حديث سمرة بن جندب. =

۱۸۸ \_ وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»(١).

1۸۹ \_ وعن ميمونة \_ مولاة النبي ﷺ \_ أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس قال: «ائتوه فصلوا فيه \_ وكانت البلاد إذ ذاك حرباً \_ فإن لم تأتوه فتصلوا فيه، فابعثوا بزيت يسرج في قناديله»(٢).

إنما أمر عليه السلام بالصلاة فيه، وبعث الزيت إليه إذا فتحه المسملون، وقد فتحوه في زمن عمر بن الخطاب ـــ رضي الله عنه ـــ وعمروا مائتين من السنين.

## بابُ كَرَاهية البَيْع وَالشّراءِ فِيهَا، وَإِنْشَاءِ الضَالَّةِ:

19٠ ـ ذكر النسائي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا رد الله عليك»(٣).

191 \_ وذكر مسلم من حديث بريدة بن حصيب، أن رجلاً أنشد ضالة في المسجد، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال رسول الله عليه: «لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له»(٤).

## مَا يِقُولَ عِنْدَ دُخُولِ المسجدِ، وَالرَّكُوعِ لمن دَخَلهُ:

١٩٢ ـ ذكر النسائي عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ٣٧١) من حديث رجل من أصحاب رسول الله على. وكذا رواه أبو داود برقم (٤٥٦) من حديث سمرة.

<sup>(</sup>۱) صحيح: هذا اللفظ من حديث أنس، كما عند أبي داود (٤٤٩)، والنسائي (٢/ ٣٢) وابن ماجه (٧٣٩)، وأحمد (٣/ ١٣٤، ١٥٥، ٢٥٠، ٢٣٠)، والدارمي برقم (١٤٠٨)، وأبي يعلى برقم (٢٧٩٨)، وابن حبان برقم (٣٠ ـ ٣٠٨) موارد والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٣٩)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) منكر جداً: هكذا قال الذهبي في «الميزان» (۲/ ۹۰)، ورواه أحمد (۲/ ۲۳٪)، وأبو داود (۵۵٪)، وابن ماجه (۱٤۰۷)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذي (١٣٢١)، والنسائي في «عمل اليوم» برقم (١٧٦)، والدارمي (١٤٠١)، والحاكم (٧/٦٥)، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> صحيح: أخرجه مسلم برقم (٥٦٩). وقوله: «من دعا إلى الجمل الأحمر» أي: من وجد ضالتي، وهو الجمل الأحمر، فدعاني إليه، وفي الحديث ترهيب لهذه الفعلة، وذلك لأن المساجد بُنيت لذكر الله والعلم، والصلاة، والله أعلم.

المسجد فليسلم على النبي على وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي على واللهم باعدني من الشيطان»(١).

۱۹۳ ـ وفي كتاب مسلم: «وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك»(٢) وليس فيه ذكر النبى عليه في الموضعين.

198 \_ وذكر مسلم عن أبي قتادة، قال: دخلت المسجد ورسول الله على جالس بين ظهراني الناس فجلست، فقال النبي على: "ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟» فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالساً والناس جلوسٌ. قال: "فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين"(").

#### مَا جَاء في البُّزَاق في المَسْجِدِ:

المسجد «البزاق في المسجد عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: «البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها» (٤). ليس في هذا الحديث إباحة البزاق في المسجد وإنما فيه إذ وقع فكفارته دفنه.

۱۹۶ ـ وذكر أبو بكر البزار في مسنده من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «تُبعث النُخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجه صاحبها» (٥٠).

#### مُلازَمةُ المشجد:

۱۹۷ - ويروى عن عيسى ابن مريم عليه السلام: «الزموا المساجد، واجعلوا بيوتكم كمقيل المسافر ومبيته».

19۸ \_ وذكر الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» قال الله تعالى: ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة﴾ [التوبة: ١٨](٢) الآية.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» برقم (٩٠)، وعنه تلميذه ابن السني في «اليوم والليلة» برقم (٨٦)، وابن ماجه (٧٧٣)، وابن خزيمة (٤٥٦) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٧١٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (٧١٤/ ٧٠)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢).

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه البزار برقم (٤١٣ \_ كشف)، وفيه عاصم بن عمر، ضعيف، وانظر: «مجمع الزوائد» (١٩/٢).

<sup>(</sup>٦) ضعيف: في سنده دراج أبي السمع، ضعيف الحديث. وانظر: «الترغيب والترهيب» (١/ ١٣١ ا =

199 \_ أبو بكر البزار في المسند عن أبي الدرداء، سمعت النبي على يقول: "ضمن الله لمن كانت المساجد بيته الأمن والجواز على الصراط يوم القيامة"(١).

٢٠٠ ـ وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم
 لا ظل إلا ظله، قال: «ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ذكره
 البخاري(٢) وغيره.

1.١ \_ وروي عن حاتم الأصم، أنه قال: "يصبح الناس كل يوم على ثلاث فرق: فرقة طردوا من باب الخالق، وفرقة طردوا من خدمته ولم يطردوا من بابه، وفرقة أكرموا بخدمته، فالواجب على الشاكر أن يقول: الحمد لله الذي لم يجعلني من المطرودين عن بابه وهم الكفار، ولا من المطرودين عن خدمته وهم الفساق، وجعلني من المكرمين بخدمته وهم أهل المساجد».

وقال بعض العلماء: إذا ضرب الناقوس في الأرض، ودعي بدعوى الجاهلية، وعملت الكبائر غضب الرب عزّ وجلّ فإذا نظر إلى صبيان المكاتب ورأى عُمَّار المساجد، وسمع أصوات المؤذنين حَلمَ وغَفَرَ، قال تعالى: ﴿إنه كان حليماً غفوراً﴾ [الإسراء: ٤٤].

# فَضْلُ صَلاة الجَماعَة وفَضْلُ المشي إليهَا وَانتِظَارها:

٢٠٢ \_ قال الحسن البصري رضي الله عنه: «إن منعته أُمُّه من شهود العشاء شفقة عليه لم يُطعها».

٢٠٣ \_ وقال يزيد بن أبان الرقاشي: «فاتني صلاة في جماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولدٌ لعزاني أكثر من عشرة الآن، وذلك لأن مصيبة الدنيا أشد على الناس من مصيبة الدين».

وفاتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة العصر في جماعة فتصدق بأرضٍ قيمتها مائة ألف درهم. وكان ابنه عبد الله بن عمر إذا فاتته صلاة جماعة أحيا تلك الليلة.

٢٠٤ \_ وقال سعيد بن المسيب: «منذ أربعين سنة ما لقيت الناس منصرفين من صلاة الجماعة». يريد أنه لم تفته صلاة في جماعة منذ أربعين سنة.

<sup>- 177).</sup> 

صحیح: وانظر: «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۲)، و «الترغیب» (۱/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١)، قوله: سبعة: أي سبعة أصناف من الناس وقلبه معلق بالمساجد: أي محب لها، منتظر للصلاة فيها.

٧٠٥ \_ وقال وكيع بن الجراح: "إذا رأيتم الرجل تفوته صلاة الجماعة ولا يغمه ذلك فاغسلوا أيديكم منه".

٢٠٦ ـ وقال الحسن البصري: «إذا فاتت أحدكم صلاة الجماعة فليسترجع فإنها مصيبة».

المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن كُبر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزمٌ من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار». وزاد في طريق آخر: «ولو علم أنه يجد عظماً سميناً لشهدها»(۱) يعني صلاة العشاء.

٢٠٨ وذكر أبو داود عن أبي المليح، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: "لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً من حطب، ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم" قلت ليزيد: يا أبا عوف الجُمعة عَنَى أو غيرها؟ فقال: صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله على ما ذكر جمعة ولا غيرها.").

٣٠٩ ـ وقال مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، عن النبي على: «ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم» (٣). هكذا في حديث ابن مسعود، وليس في شيء من طريق أبي هريرة فيما أعلم ذكر الجمعة.

رسول الله، إنه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله على أعمى، فقال: يا يصلى في بيته فرخص له أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب»(٤).

٢١١ \_ وذكر أبو داود عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائدٌ لا يلزمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: «لا أجد لك رخصة»(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٧)، ومسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٢/٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٥٣)، وابن ماجه (٧٩٢).

٢١٧ \_ وذكر النسائي عن ابن أم مكتوم، أنه قال: يا رسول الله، المدينة كثيرة السباع والهوام، فقال: «هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟» قال: نعم. قال: «فحي هلاً» ولم يرخص له (١).

٣١٣ \_ وذكر إسماعيل بن إسحاق القاضي: قال سليمان بن حرب: ثنا شعبة، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي على قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر»(٢).

٣١٤ \_ وذكر أبو داود عن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما من ثلاثة نفر في قرية، ولا بدو ولا يقام فيها الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية» (٣).

الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم الضلام، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين من المرض حتى يقام في الصف (٤) يريد بهذا بين الرجلين من المرض . زاد من غير كتاب مسلم: «حتى رأيتنا نقرب بين الخطو». وقع هذا في حديث أحمد بن خالد.

٢١٦ \_ وروي عن أنس بن مالك، أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى أربعين ليلة في جماعة لم تفته ركعة، كتب الله له براءتين، براءة من النار، وبراءة من النفاق(٥).

قد جاءت هذه الأحاديث في التشديد عن التخلف عن صلاة الجماعة، وهي أحاديث

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه النسائي (٢/ ١٠٩). قوله: «فحيَّ هلاً» هي كلمتان جعلتا كلمة واحدة، فحي بمعنى: أقبل، وهلا بمعنى: أسرع، أي أقبل مسرعاً.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (٥٤٧)، والنسائي (١٠٦/٢). وقوله: استحوذ: أي استولى عليهم وحولهم إليه.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (١/ ٤٥٣).

 <sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه الترمذي (وقد ضعفه الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٧ \_ ٢٨).

مشهورة صحاح، وجاءت أيضاً أحاديث صحاح في إباحة التخلف عنها في المطر، والعذر، والذي يأكل الثوم والبصل والكراث، فمن أخذ بالرخصة فذلك له، ومن تحمل المشقة كان له أجره إلا الذي يأكل هذه البقول نيئة، فلا سبيل له إلى الجماعة ولا يقربها بوجه من الوجوه.

والأحاديث المانعة له من شهود الجماعة مذكورة في كتاب مسلم والبخاري وغيرها من الكتب. وقد كان عليه السلام إذا وجد ريحاً من الرجل أمر به فأخرج من المسجد، وأن طعاماً يمنع أكله من تركه الجماعة ويحرم فضلها من غير ضرورة تدعو إلى أكله لطعام مشؤوم. وإذا رأى فضل تلك الصلاة التي ترك هو قد أخذ غيره علم شؤم ذلك الطعام، ولكنه مباح أكله لمن رضي لنفسه.

٢١٧ \_ مالك عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة" (١).

٢١٨ ـ وذكر أبو بكر بن أبي خيثمة من حديث عبد الله بن مسعود، أن رسول الله على كان يقول: "صلاة الجمع تفضل على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين صلاة كلها مثل صلاته".

٣١٩ \_ وذكر مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذِ بسبع وعشرين درجة» (٢).

• ٢٢ - وذكر مسلم عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة أو لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاةٍ ما كانت الصلاة هي التي تحبسه»(٣) وذكر باقي الحديث.

٢٢١ – وعن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً (٤٠).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (١/١٦٦)، ومسلم (٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (١/ ١٦٥)، ومسلم (٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٤٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢/١١٦)، ومسلم (٤٣٧).

۲۲۷ \_ أبو داود عن أبيّ بن كعب، قال: صلى بنا رسول الله على يوماً الصبح، فقال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لا. قال: «إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حبواً على الركب، وأن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عزّ وجلّ»(١).

٣٢٣ \_ وذكر الترمذي عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله على: «من شهد العشاء في جماعة فإن له كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة »(٢).

قد سمعت رحمك الله بهذا الفضل العظيم، والثواب الجسيم في شهود هاتين الصلاتين، فعليك بملازمتهما، والمحافظة عليهما. ولعلك إن كنت صاحب صلاة بالليل تعجل يوما أو أياما بالصبح في بيتك، أو تنام قبل الفجر حتى تفوتك صلاة الصبح في الجماعة فتقطع من حيث اتصلت، وتخسر من حيث ربحت.

277 \_ روي عن محمد بن صالح رحمه الله تعالى قال: دخلت صوامع المنقطعين، ومواضع المتعبدين فرأيت فيهم رجلاً يبكي بكاءً عظيماً بنحيب ونشيج، فسألت عنه، فقالوا: هذا كان قد أطال البارحة الصلاة من الليل، فنام اليوم عن صلاة الصبح في الجماعة، فبكى لذلك، فدنوت منه فقلت: أيها الشيخ، إنما تركب مراكب الخوف في بحار الرجاء، وأما في بحار اليأس فلا، فقال لي: أمسك عافاك الله، فلو بكيت الدماء لما كان ما كفرته، انقطع بحار اليه، ثم انقطع عنه، ثم غاص في بكائه ساعة، ثم رفع رأسه إليَّ وقال: ليس بصادق في محبة الله من لم يشتق إلى رضاه قبل المحبين.

ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم في ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم \_ وهو أعلم بهم \_ كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين (٣).

٢٢٦ \_ وذكر مسلم من حديث أبني موسى الأشعري، قال: قال رسول الله عليه: "إن

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (٢٢١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٣٩٦).

أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها مشياً فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها مع الإمام»(١).

٧٢٧ \_ وعن أُبيّ بن كعب، قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه، فكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له \_ أو فقلت له \_ لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء، وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله على: «قد جمع الله لك ذلك كله». وفي طريق آخر: «لا تخطيه الصلاة مع رسول الله على: (٢٠).

۲۲۸ ــ وعن جابر بن عبد الله ، قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا بقرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله على فقال لهم: «إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنقلوا قرب المسجد» قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: «بني سلمة دياركم تكتب آثاركم» (۳).

• ٢٣٠ \_ أبو داود عن بريدة بن حصيب، عن النبي على قال: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»(٥).

٢٣١ ـ وعن أبي أمامة، أن رسول الله على قال: «من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيحة الضحى لا ينصبه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين (٢).

٢٣٢ \_ وذكر أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «لا

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥١)، ومسلم (٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦٦٣). قوله: «لا تخطئه» أي: لا تفوته جماعة في صلاة، وقوله «وفي الرمضاء» أي في الحر الشديد.

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٦٥). وقوله: «دياركم تكتب آثاركم» معناه الزموا دياركم، فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثير إلى المسجد.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٢٢)، ومسلم (٦٦٩). وقوله «نُزلاً» النُزل هو: ما يهيأ للضيف عند قده مه.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٥٦١).

 <sup>(</sup>٦) حسن: أخرجه أبو داود برقم (٥٥٨). وقوله: «لا ينصبه» أي: لا يتعبه، والنصب هو: التعب، وهو بفتح النون والصاد المهملة.

يَوُّمَّنَّ عبدٌ المسجد للصلاة، أو الذكر إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم الله المسجد للصلاة، أو الذكر المسجد المسجد للصلاة، أو الذكر المسجد المسجد

٣٣٣ \_ أبو داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أتى المسجد لشيء فهو حظه»(٢).

# بابُ صِفَةِ المشْي إلى الصَّلاةِ، وَمَن جاءَ إلى المسجدِ فَوَجَد النَّاسَ قَد صَلُّوا، وَأَدْرَك رُكَعَةً مِنَ الصَّلاةِ، وَانتظار الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاةِ، وَانتظار الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاةِ، وَفَضل القعُودِ في المصَلى بَعدَها

٢٣٤ \_ قال سفيان الثوري: «الإقبال إلى الصلاة قبل الإقامة توقير للصلاة».

و ٢٣٥ مسلم عن أبي قتادة، قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله عليه فسمع جلبة فقال: «ما شأنكم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما سبقكم فأتموا»(٣).

٢٣٦ \_ البخاري عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (٤).

٢٣٧ ـ مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا يعمد إلى الصلاة فهو في صلاق»(٥).

٢٣٨ \_ أبو داود عن كعب بن عجرة، أن رسول الله على قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة»(٦).

٢٣٩ \_ أبو داود عن سعيد بن المسيب، قال: حضر رجلًا من الأصنار الموت،

<sup>(</sup>١) صحيح: والبش: فرح الصديق بالصديق، واللطف في المسألة والإقبال عليه.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٧٢)، والبيهقي (٣/٦٦)، وفي سنده عثمان بن أبي العاتكة، ضعيف.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٥)، ومسلم (٦٠٣). قوله: «جَلَبَه» أي أصواتاً، وذلك لحركتهم وكلامهم واستعجالهم.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٦)، ومسلم (١٠١/ ١٥١). قوله: "وعليكم بالسكينة" قال العلماء: "والحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي، أن الذاهب إلى صلاة عامدٌ في تحصيلها ومتوصل إليها، فينبغى أن يكون متأدباً بآدابها وعلى أكمل الأحوال».

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مسلم (٦٠٢/٦٠٢)، وقوله: «إذا ثوب بالصلاة» معناه: أقيمت، وسميت الإقامة تثويباً لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان من قولهم: ثاب إذا رجع.

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٥٦٢).

فقال: إني أحدثكم حديثاً ما أحدثكموه إلا احتساباً، سمعت رسول الله على يقول: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فليقرب أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضاً وبقي بعض صلى ما أدرك، وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك»(١).

الوضوء، ثم خرج عامداً إلى المسجد ووجد الناس قد صلوا كتب الله تعالى له مثل من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً (٢).

٢٤٢ \_ وذكر مسلم عن أبي هريرة \_ أيضاً \_ قال: قال رسول الله على: "لا يزال أحدكم في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة المناه (٤٠).

٣٤٣ \_ وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه»(٥).

٢٤٤ ـ وعنه أن رسول الله على قال: «لا يزال العبد في صلاةٍ ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يُحدِثَ »(٦).

ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تُبُ عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يُحْدِث» (٧).

العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: صلينا مع رسول الله على ذات ليلةٍ \_ يريد صلاة المغرب \_ قال: فرجع من رجع

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (٥٦٣)، وفي سنده معبد بن هرمز، مجهول الحديث.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه النسائي (٢/ ١١١)، وفيه محصن بن علي ستور.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧) ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٩)، ومسلم (٢٤٩/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه مسلم برقم (٦٤٩/٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٦٤٩/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٧) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٧)، ومسلم (٦٤٩/ ٢٧٢).

وعقب من عقب \_\_ يريد بقي من بقي \_\_ فجاء رسول الله على قبل أن يثوب الناس إلى صلاة العشاء، فقال: «أبشروا أبشروا، هذا ربكم تبارك وتعالى قد فتح باباً من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى»(١).

٣٤٧ ــ وروى مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط،

جعل عليه السلام هذه الأعمال والمداومة عليها مثل ارتباط الخيل في سبيل الله، والمقام في الثغور لجهاد الكفار، وناهيك من هذا شرفاً وفضلاً. والرباط يكون للفارس وغير الفارس.

## بابُ إِبَاحَةِ خُروجِ النَّساءِ إلَى المسَاجِدِ بالليلِ والنهَارِ ومَنْعهن مِنَ الخرُوجِ إِذَا تَطَيِّبنَ

٢٤٨ ـ ذكر مسلم عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله على: «لا تمنعوا النساء الخروج إلى المساجد بالليل» فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن فيتخذنه دَغَلاً، فزجره ابن عمر، وقال: أقول قال رسول الله على وتقول لا ندعهن (٣).

٢٤٩ \_ وعنه عن النبي عَلَيْنَ : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»

· ٧٥ \_ وعنه قال: قال رسول الله على: «لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه البزار برقم (٤٥٢ ــ كشف)، وفي سنده علي بن زيد ضعيف الحديث، ورواه ابن ماجه برقم (٨٠١)، وفي سنده انقطاع بين أبي أيوب العتكي وابن عمرو. وانظر: «مصباح الزجاجة في زوائد البخارى» للبوصيرى (٨٠٢/١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مالك (ص١١٨ برقم ٥٨)، ومسلم برقم (٢٥١). وقوله: "إسباغ الوضوء" أي إكماله وإتمامه واستيعاب أعضائه بالماء. وقوله: "المكاره" جمع مكرهة، بمعنى الكره والمشقة، وقال أبو عمرو: هي شدة البرد، وكل حال يُكره فيها المرء نفسه على الوضوء. وقوله: "الرباط": ملازمة المسجد لانتظار الصلاة، والرباط أصله في اللغة: الحبس على الشيء، وكأنه حبس نفسه على هذه الطاعة.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٨٩٩)، ومسلم (١٣٨/٤٤٢). قوله: «دغلًا الدغل هو: الفساد والخداع والريبة.

استأذنكم إليها "(١).

٢٥١ \_ وعنه عن النبي على قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها»(٢).

٢٥٢ \_ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تمنعوا إماءكم المساجد إذا استأذنكم إليها»(٣).

۲۰۳ \_ وعن بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية \_ امرأة عبد الله بن مسعود \_ قالت: قال لنا رسول الله ﷺ: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً "(٤).

٢٥٤ \_ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة»(٥).

مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات»(٦).

## بابُ مَا جَاءَ أَنَّ النِّسَاءَ كنَّ يَشْهِدنَ الصَّلُواتِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٢٥٦ ـ ذكر مسلم بن الحجاج في كتابه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لقد كان نساءٌ من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله على متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تَغْليْس رسول الله على بالصلاة» (٧).

٢٥٧ ـ وعن أنس بَن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنى لأدخل في الصلاة وأنا

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم برقم (١٤٠/٤٤٢).

<sup>(</sup>۲) صحیح: أخرجه مسلم (۱۳٤/٤٤۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٥/٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مسلم (٤٤٤)، وقوله: «فلا تشهد العشاء الآخرة»: أي: لا تحضر صلاتها مع الرجال.

<sup>(</sup>٦) حسن : أخرجه أبو داود برقم (٥٦٥) . وقوله تفلات : أي تاركات للطيب. وقال امرؤ القيس [ديوانه ١٤٠]:

إذا ما الضَّجِيعُ ابْتَزَّهَا مِنْ ثيابِها تَمِيلُ عَلَيْهِ هَوْنَةً غَيْسرَ مِنْفالِ

<sup>(</sup>٧) صحيح: أخرجه مسلم (٦٤٥). وقوله: «متلفعات» أي: متجللات متلفقات. وقوله: «بمروطهن» أي: بأكسيتهن، واحدها مرط، بكسر الميم. وقوله: «من تغليس...» أي من أجل إقامتها في غلس، وهو ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر.

أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخففَ من أجل وَجدِ أمّه به (١). معناه: أن المرأة كانت تصلي خلفه ﷺ فيبكي ولدها فيقلق قلبها به، ويريد تخفيف الصلاة لتفرغ وتأخذ ولدها، فيخفف عليه السلام الصلاة لأجلها.

عهد رسول الله على ففزع، فأخطأ بدرع حتى أُدرك بردائه بعد ذلك، قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله على ففزع، فأخطأ بدرع حتى أُدرك بردائه بعد ذلك، قالت: فقضيت حاجتي، ثم جئت فدخلت المسجد فرأيت رسول الله على قائماً، فقمت معه، فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس، فألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول: هذه أضعف مني فأقوم، فركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام وذكرت صلاة الكسوف وخطبة النبي على قالت: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا، الدجال، فيؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله، جاء بالبينات والهدى، فأجبنا وأطعنا \_ ثلاث مرات \_ فيقال له: نم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به، فنم صالحاً، وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته \_ شك الراوي \_ في المؤمن أو الموقن أو المرتاب. ذكر الحديث مسلم بسندين (٢).

ア۰۹ \_ وذَكرَ عن فاطمة بنت قيس، قالت: سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله على وحف النساء الذي يلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله على صف النساء الذي يلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله على المنبر وهو يضحك، فقال: «ليلزم كل إنسان مصلاه» ثم قال: «أتدرون لم جمعتكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجُلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجُذام، فلعب بهم الموج شهراً، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حيث مغرب الشمس، فجلسوا في جزيرة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب الذنب، كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (۷۰۹)، ومسلم (۱۹۲/٤۷۰). والوجد هنا أي: من حزنها واشتغال قلبها على ولدها.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٥٣)، ومسلم (٩٠٥).

القوم انطلقوا بالدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: فلما سمت لنا رجلًا فرقنا منها أن تكون شيطانة، فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط وأشده وثاقاً، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم، قالوا: نحن أناس من العرب وركبنا في سفينة بحرية، فصادفنا البحر حتى اغتلم، فلعب بنا الموج شهراً، فتهنا ثم أرفأنا الموج إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا ندرى ما قُبُلُهُ من دُبُره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل بالدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منها، ولم نأمن أن تكون شيطانة. قال: أخبروني عن نخل بيسان؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا يثمر، قال: أخبروني عن بحيرة طبرية؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماءٌ؟ قالوا: هي كثيرة الماء، قال: إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زُغَر؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماءٌ؟ وهل يزرع أهل بماء العين؟ قلنا: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبى الأُمِّيِّين مَا فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتلته العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب فأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في الأربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان عليَّ كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتاً يصدني عنها، وإن على كل نقبِ منها ملائكة يحرسونها. فقال رسول الله ﷺ وطعن بمخصرته في المنبر: «هذه طيبة هذه طيبة \_ ثلاث مرات يعنى المدينة \_ ألا هل كنت حدثتكم ذلك» فقال الناس: نعم. قال: "فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو \_ وأومأ بيده إلى المشرق، قالت: فحفظت هذا من رسول الله ﷺ (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٩٤٢). والجساسة: قيل سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال. وقوله: «ارفؤوا» أي: التجأوا إلى الشط. وقوله: «أهلب» أي: كثير الشعر. وقوله: «فرقنا منها» أي: خَفنا منها. وقوله: «اغتلم» أي: هاج وجاوز حده المعتاد. وقوله: «بيسان»: قرية بالشام. وقوله: «عين زغر» هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام. وقوله: «صلتاً»: بفتح الصاد وضمها، أي:=

فهذه النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله على بالليل والنهار، والشابات والمتزوجات، لأن أسماء وفاطمة المذكورتين لههنا كانتا من شواب النساء، وعلى النساء أن يمتثلن أمر رسول الله على في أن لا يخرجن إلا متسترات، تفلاتٍ بغير زينة ولا طيب.

٢٦٠ ـ وقد قال عليه السلام: «وأيما امرأة تعطرت فمرت على قوم يجدون ريحها فهي زانية» ذكره النسائي (١).

# باب أي صفُوفِ النساءِ خَيْر، وَمَا جَاءَ فِي صَلَاتِهِنَّ فِي بيُوتهِنَّ وَمَا جَاءَ فِي صَلَاتِهِنَّ فِي بيُوتهِنَّ وَمَا يُحذَر عَلَيهِنَّ مِنَ التَبرُج وإِظهَارِ الزِينَةِ

٢٦١ \_ مسلم بن الحجاج عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها» (٢).

٢٦٢ ــ وذكر أبو داود في كتابه «كتاب السنن» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله على: «لا تمنعوا إماءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن»(٣).

٣٦٣ \_ وعن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي على قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها»(٤).

٢٦٤ \_ وذكر أبو بكر أحمد بن عبد الخالق البزار في مسنده عن عبد الله بن مسعود،

<sup>=</sup> مسلو لاً .

 <sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه النسائي (۸/ ۱٥٣ برقم ٥١٢٦) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً به.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٤٤٠). وقال النووي: «المراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال. أما إذا صلين متميزات، لا مع الرجال، فهن كالرجال. خير صفوفهن أولها، وشرها آخرها». وقال السيوطي في «زهر الأبي على المجبتي» (٢/ ٩٣ – ٩٤): «خير صفوف الرجال أولها: يعني أكثرها أجراً، وشرها آخرها يعني أجراً». وقال السندي في حاشيته على النسائي (٢/ ٩٣ – ٩٤): «قوله: خير صفوف الرجال: أي أكثرها أجراً، وشرها، أي أقلها أجراً، وفي النساء بالعكس، وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل، والرجل على المرأة، ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل، ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر، فتأمل والله تعالى أعلم» اهد.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٥٧٠)، وعبد الرزاق برقم (٥١١٦).

عن النبي ﷺ قال: «إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها»(١).

وما تقدم من إباحة خروج النساء إلى المساجد أكثر وأشهر وأصح ما في هذا ما ذكره.

المؤمنين \_ قالت: «لو أن رسول الله على رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل» فقلت لعمرة: نساء بني إسرائيل منعهن المسجد؟ قالت: نعم (٢).

#### بابٌ في الأَذْانِ وَابتدَائِه

وهو فرضٌ على المسلمين أن يؤذنوا لصلاتهم، وقد ذهب قوم إلى أنه فرضٌ على كل جماعة في حضر أو سفر.

٢٦٦ ـ وَرُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها: «من سمع المنادي فلم يأته، فلم يرد خيراً ولم يرد به».

١٦٧ \_ وقال سعيد بن المسيب: «منذ أربعين سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد إلا يوماً واحداً، فإن المؤذن أذن حين وضعت رجلي على باب المسجد (7).

٢٦٨ ــ وكان إبراهيم الصائغ ـــ أحد المحدثين الثقات ـــ إذا سمع المؤذن ألقى المطرقة من يده، وإن كان قد رفعها فتح يده بها ولم يضرب بها وأجاب داعي الله تعالى.

٣٦٩ \_ مسلم عن إسماعيل بن عُليَّة، عن خالد الحذاء، عن أنس بن مالك، قال: «أُمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة» قال ابن عُلية: فحدثت به أيوب فقال: إلا قامة (٤).

• ٢٧٠ \_ وذكر أبو داود عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال: لما أمر رسول الله على الناقوس أن يُعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائمٌ رجل يحمل ناقوساً في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه الترمذي (۱۱۷۳)، وابن خزيمة برقم (۱۲۸۵ ــ ۱۲۸۸). والطبراني في «الكبير» (ج۱۰ برقم ۱۰۱۱۵)، وابن حبان برقم (۳۲۹ ــ ۳۳۰ ــ موارد).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٠٣)، ومسلم (٣٧٨). وقوله: «يشفع الأذان» أي يأتي به مثنى. و«يوتر الإقامة» أي يأتي بها مرة واحدة.

قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، قللاح ، محمداً رسول الله ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . قال: ثم أستأخر عني غير بعيد ، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . فلما أصبحت أتيت رسول الله على فأخبرته بما رأيت ، فقال: "إنها لرؤيا حق \_ إن شاء الله \_ فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتاً منك " فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه وهو يؤذن به . قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج وهو يجر رداء ، فقال: يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق لقد رأيت الذي رأى . فقال رسول الله ﷺ: "فلله الحمد الله الحمد الله الحمد الله المحمد المحم

ورد في هذا الخبر التكبير أربع مرات، وقد ورد \_ أيضاً \_ من طريق آخر صحيح: يُرَجعُ التكبير كذلك أولاً، وورد \_ أيضاً \_ تثنية التكبير أولاً وتكرير الشهادتين أربعاً أربعاً، وورد في الخبر الأول تثنية الإقامة قوله: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وقد ورد \_ أيضاً \_ إفرادها، وورد في الإقامة \_ أيضاً \_ زيادة أخرى الكل صحيح.

خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حُنيْنِ مقفل رسول الله و منين، فلقينا رسول الله و ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله و بالصلاة عند رسول الله و المودن ونحن عنه متنكبون، فظللنا نحكيه ونهزأ به، فسمع رسول الله الصوت فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه، فقال رسول الله و أيكم الذي سَمعتُ صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم إلي بين يديه، فقال رسول الله و أيكم الذي سَمعتُ صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم إلي وصدقوا، فأرسلهم كلهم وحبسني، قال: "قم فأذن بالصلاة فألقى علي رسول الله التأذين هو نفسه، فقال: "قل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن المول الله أشهد أن على الصلاة، حي على الطلاء، حي على الطلاء، حي على الطلاء، عن قضيت على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الناتذين بمكة، قال: التأذين فأعطاني صرة فيها شيءٌ من فضة، فقلت: يا رسول الله مُرني بالتأذين بمكة، قال:

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٤٩٩)، والترمذي (١٨٩).

«قد أمرتك به». فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله ﷺ بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله ﷺ (١).

ففي هذا الخبر تكرير التكبير أربع مرات، وفيه \_ أيضاً \_ تكرير الشهادتين أربعاً أربعاً، وفيه وفي الخبر الأول أن يكون المؤذن ندي الصوت حسنه، حراً إذا وجد ذلك لما فيه من التسميع والتخشع.

۲۷۲ \_ وذكر النسائي في طريق أخرى لحديث أبي محذورة هذا، عن أبي محذورة، أن النبي على لما سمعهم \_ يعني يحكون المؤذن \_ قال: «قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت» فأرسل إلينا فأدنى رجُلاً رجُلاً كنت آخرهم، فقال: «حسن أذنت، تعال» فأجلسني بين يديه، فمسح على ناصيتي وبرك عليَّ ثلاث مرات \_ وذكر الحديث (۲).

7٧٣ – وذكر أبو داود، عن أبي محذورة — أيضاً — قال: قلت: يا رسول الله علمني سنة الأذان، قال: فمسح مقدم رأسي، فقال: «تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. فإذا كنت في صلاة الصبح، فإن كانت صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) (٣).

وأما تثنية التكبير، فقد ذكره:

7٧٥ \_ مسلم عن مالك بن الحويرث، قال: أتيت النبي عليه أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده، قال لنا: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما»(٥).

<sup>(</sup>١) إسناده لا بأس به: أخرجه النسائي (٢/ ٥) برقم (٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه النسائي (٢/٢ \_ برقم ٦٣٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤).

#### بابُ فَضل الأذانَ، وَمَا يُقَال عِند سَماعِهِ

٢٧٦ \_ مسلم عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون بين الرَّوْحَاءِ»؛ الرَّوحَاءُ ثلاثون ميلاً من المدينة»(١).

٢٧٧ \_ وعن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله على يُغيرُ إذا طلّع الفجر، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا فأغار، فسمع رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله على الفطرة». ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله على «خرجت من النار» فنظروا فإذا هو راعى معزى (٢).

۲۷۸ \_\_ أبو داود عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تعجب من راعي في رأس شظية الحبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عزّ وجلّ: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم بالصلاة يخاف مني وقد غفرت له وأدخلته الجنة»(٣).

۲۸۰ أبو داود عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطبٍ ويابسٍ، وشاهد الصلاة يُكتب له خمسٌ وعشرون صلاة، ويكفر له ما بينهما» (٥٠).

۲۸۱ ـ النسائي عن البراء بن عازب، أن نبي الله على قال: «إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه»(٦).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٢٠٣)، والنسائي (٢/ ٢٠ برقم ٦٦٦)، وأحمد (١٥٧/٤)، وابن حبان برقم (٢٦٠ ــ موارد). و «الشظية»: هي القطعة من رأس الجبل، وقيل هي: الصخر العظيمة الخارجة من الجبل كأنها أنف الجبل.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٠٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٥١٥)، والنسائي (٢/ ١٢ ــ ١٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه النسائي (١٣/٢).

٣٨٢ \_ وذكر مسلم عن معاوية بن أبي سفيان، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة» (١).

۲۸۳ \_ وذكر الترمذي عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة على كثبان المسك \_ أراه قال يوم القيامة \_ يغبطهم الأولون والآخرون: رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يؤم قوماً وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه (۲).

٢٨٤ ــ وذكر أبو الحسن الدارقطني في كتابه: «كتاب السنن» عن ابن عمر، أن النبي على الله على النبي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل مرة ستون حسنة، وبإقامته ثلاثون حسنة» (٣).

٢٨٥ \_ وذكر مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه» (٤).

٢٨٧ ـ النسائي عن علقمة بن وقاص، قال: أنا عند معاوية إذ أذن مؤذنه، فقال معاوية كما قال المؤذن حتى إذا قال المؤذن حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله،

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٣٨٧). وقوله: «أطول الناس أعناقاً» قال العلماء: معناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل رحمه الله: «إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق».

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه الترمذي برقم (١٩٨٦)، وفي سنده: «أبو اليقظان عثمان بن قيس، ويقال ابن عمير وهو أشهر»، ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٧٢٨)، والدارقطني (١/ ٢٤٠)، والحاكم (١/ ٢٠٥)، والبيهقي (٣) (٢ (٤٣٣))، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧). وقوله: «النداء» هو الأذان. وقوله: «يستهموا عليه»: الاستهام هو الاقتراع، ومعناه أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه، ثم لم يجدوا طريقاً يحصلون به، لضيق الوقت، عن أذان بعد أذان، أو كونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد، لاقترعوا في تحصيله ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة، نحو ما سبق، وجاؤوا إليه دفعة واحدة، وضاق عنهم، ثم لم يسمح بعضهم لبعض به، لاقترعوا عليه.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٦١١)، ومسلم برقم (٣٨٣).

فلما قال حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك (١).

٢٨٨ \_ مسلم عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا قَالَ الْمُؤَذِنَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ أَكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال حي إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل الجنة»(٢).

٢٨٩ \_ مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه سمع النبي علي قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلةٌ في الجنة لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حَلت عليه الشفاعة» (٣).

• ٢٩٠ \_ البخاري عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله على قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلة، والفضيلة، والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة» (٤٠).

٢٩١ \_ مسلم عن سعد بن أبي وقاص، عن رسول الله على أنه قال: «من قال حين يسمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً غفر له ذنوبه»(٥).

۲۹۲ \_ أبو داود عن عبد الله بن عمرو، أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله ﷺ: «قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعط»(٦).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه النسائي (٢/ ٢٥ برقم ٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٣٨٤). والوسيلة في اللغة: المنزلة عند الملك. وقوله: «أنا هو»: خبر كان، وقع موقع إياه، هذا على تقدير أن يكون أنا تأكيداً للضمير المستتر في أكون، ويحتمل أن يكون أنا مبتدأ وهو خبره، والجملة خبر أكون. وقوله: «حَلَّت» أي وجبت، وقيل: نالته.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٦١٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٥٢٤).

۲۹۳ ــ وعن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة»(١٠).

## أُوقَاتُ الصَّلَوَاتِ: \_

٢٩٤ – مسلم عن عبد الله بن عمر، قال: سألت رسول الله على أي الأعمال أفضل؟ قال: «ألصلاة لوقتها». قلت: ثم أي الأعمال أفضل: «ثم بر الوالدين». قلت: ثم أي الله قال: «ثم الجهاد في سبيل الله» (٢).

الشمس، فقال: قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الشمس، فقال: قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى غابت الشمس الرجل مثله جاء في العصر، فقال: قم يا محمد فصل العصر، ثم مكث حتى غابت الشمس جاءه، قال: فصل المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا غاب الشفق جاءه، فقال له: فصل العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر بالصبح، فقال: قم يا محمد فصل الصبح، فقام فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال: قم يا محمد فصل، فصلى الظهر، ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد فصل، فصلى العصر، ثم جاءه المغرب حين غابت الشمس وقتاً واحداً لم يَزُل عنه، فقال: قم فصل، فصلى المغرب، ثم جاءه العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، قال: قم فصل، فصلى العضر، ثم جاءه العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، قال: قم فصل، فصلى العشاء، ثم جاءه الصبح حين أسفر، فقال: قم فصل، فصلى العساء، ثم جاءه الصبح حين أسفر، فقال: قم فصل، فصلى العساء، ثم جاءه الصبح حين أسفر، فقال: قم فصل، فصلى العساء، ثم جاءه الصبح حين أسفر، فقال: قم فصلى العساء، ثم جاءه الصبح حين أسفر، فقال: قم فصلى، فصلى العساء، ثم جاءه الصبح حين أسفر، فقال: قم فصلى، فصلى العساء، ثم جاءه الصبح حين أسفر، فقال: قم فصلى، فصلى العساء، ثم جاءه العساء حين ذهب ثلث الليل الأول، قال: فصلى ما بين هذين وقت (٣).

٢٩٦ \_ وروي من حديث جابر، أنه صلى المغرب في اليوم الثاني حين كان قبل غيبوبة الشفق. ذكره النسائي<sup>(١)</sup>.

۲۹۷ – وذكر النسائي – أيضاً – من حديث أبي هريرة، أنه عليه السلام صلى المغرب في اليومين في وقتٍ واحدٍ كما تقدم في حديث جابر أولاً، وكذلك عند أبي داود من حديث ابن عباس، وقال في هذا «صلى الظهر حين زالت الشمس وكانت على قدر الشراك وكان هذا بمكة» (٥٠).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٢١)، والترمذي (١/ ٤١٥ ــ ٤١٦)، وأحمد (٣/ ١١٩)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٧)، ومسلم برقم (٨٥/١٣٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه النسائي (٢٦٣/١)، والترمذي (١/ ٢٨١)، وأحمد (٣/ ٣٣٠ ـ ٣٣١)، والحاكم (١/ ١٩٥ ـ ٣٣١)، والبيهقي (١/ ٣٦٨)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (١/ ٢٥١ برقم ٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود برقم (٣٩٣) من حديث طويل، وهو أول حديث في باب المواقيت.

۲۹۸ ـ وروي عنه عليه السلام، أنه صلاها بالمدينة في وقتين عند غروب الشمس، وعند مغيب الشفق، رواه بريدة بن حصيب، وأبو موسى الأشعري، ذكر حديثهما مسلم بن الحجاج وغيره (۱)، وهو صحيح. وفي حديثهما: «أنه عليه السلام صلى العصر في اليوم الثاني والشمس مرتفعة».

**٢٩٩ \_** وفي طريق آخر عن بريدة بن حصيب: «أنه عليه السلام صلى العصر في اليوم الثاني والشمس بيضاء نقية لم يخالطها صفرة» (٢).

الشمس وكان ظِلُ الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وكان ظِلُ الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الفجر من وقت طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان». وقال في طريق آخر عنه: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول» ذكر حديثه مسلم (٣).

٣٠١ \_ وذكر أبو داود الطيالسي في حديث عبد الله بن عمرو: «ووقت العصر العصر ما لم تغرب الشمس»(٤) والأكثر ما تقدم.

٣٠٢ ـ وذكر العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد، قال: فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: فقوموا فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا، قال: سمعت رسول الله على يقول: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً. ذكر هذا الحديث مسلم بن الحجاج (٥).

<sup>(</sup>١) حديث بريدة أخرجه مسلم برقم (٦١٣)، وحديث أبي موسى أخرجه أيضاً مسلم برقم (٦١٣/٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «صحيح مسلم» برقم (٦١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦١٢/١٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي في «مسنده» برقم (٢٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٦٢٢). وقوله: "قرني الشيطان": قيل المراد بقرنه: أمته وشيعته. وقيل: قرنه جانب من رأسه. وهذا ظاهر الحديث، فهو أولى. ومعناه: أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت، كالساجدون له، وحينتذ يكون له ولشيعته تسلط وتمكن من أن يلبسوا على المصلي صلاته. فكرهت الصلاة في هذا الوقت لهذا المعنى، كما كرهت في مأوى الشيطان.

٣٠٣ ـ وذكر عن أنس ـ أيضاً ـ أن رسول الله على كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي، فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وبين العوالي وبين المدينة نحو ثلاثة أميال(١).

٣٠٤ ـ وعن أنس قال: صلى لنا رسول الله على العصر، فلما انصرف أتاه رجلٌ من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، إنّا نريد أن ننحر جزوراً لنا ونحن نحب أن تحضرها، قال: «نعم» فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت، ثم قطعت، ثم طبخنا منها، ثم أكلنا قبل مغيب الشمس. وفي حديث رافع بين خديج: فأكلنا لحماً نضيجاً (٢).

٣٠٥ أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال أمتي بخير — أو قال على الفطرة — ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتكِ النجوم» (٣).

٣٠٦ أبو داود عن أبي سعيد الخدري، قال: صلينا مع رسول الله على العتمة، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: «خذوا مقاعدكم» فأخذنا مقاعدنا، فقال: «إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم، لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل»(٤).

٣٠٧ ـ وذكر مسلم عن أبي برزة الأسلمي، قال: «كان رسول الله على يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من المائة إلى الستين، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض»(٥).

٣٠٨ \_ أبو داود عن النعمان بن بشير، قال: «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله ﷺ يصليها لسقوط القمر لثَالِثَةٍ»(٦).

٣٠٩ ـ وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في المسند، عن علي بن زيد بن جدعان، عن

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (٦٢١). قوله: «والشمس مرتفعة حية». قال الخطابي: حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر أو تتغير: وهو مثل قوله: بيضاء نقية، وقيل: حياتها وجود حرّها، وقوله: «العوالي» عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها. وأما ما كان من جهة تهامتها، فيقال لها: السافلة، وبُعد بعض العوالي من المدينة أربعة أميال، وأبعدها ثمانية أميال. وأقربها ميلان، وبعضها ثلاثة أميال.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٤١٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٧٤٧/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود برقم (٤١٩).

الحسن البصري، عن أبي بكرة الثقفي، أن رسول الله ﷺ أخر صلاة العشاء الآخرة تسع ليالٍ فقال أبو بكر: لو عجلت بنا يا رسول الله كان أمثل لقيامنا، فكان بعد ذلك يُعَجلُ(١).

٣١٠ \_ مسلم عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس مرتفعةٌ، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحياناً يؤخرها، وأحياناً يُعَجِلها، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح قال: كانوا أو كان النبي ﷺ يصليها بغلس (٢). وقد أمر عليه السلام بتأخير الظهر إذا اشتد الحر.

٣١١ \_ وذكر مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم»(٢).

٣١٧ \_ وقال: «اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب آكل بعضي بعضاً، فأذن لها بنفسين نَفَس في الشتاء، ونفس في الصيف، فما وجدتم في برد أو زمهرير فهو من نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم،

٣١٣ \_ وذكر البخاري عن أبي ذر، قال: كنا مع رسول الله على في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر، فقال له: «أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال له: «أبرد» حتى رأينا فيء التُلولِ، فقال رسول الله على: «إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» (٥٠).

٣١٤ \_ وقال النسائي، عن أنس بن مالك، قال: «كان رسول الله عليه إذا كان الحر

<sup>(</sup>١) ضعيف: فيه علتان: الأولى: ضعف ابن جدعان. والثانية: الحسن البصري مدلس وقد عنعنه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٥٦٠، ٥٦٥)، ومسلم (٦٤٦). وقوله: «بالهاجرة»: هي شدة الحر نصف النهار، عقب الزوال. قيل: سميت هاجرة من الهجر، وهو الترك، لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون. وقوله: «وجبت الشمس»: أي: غابت.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٦١٥). وقوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم يعني أن شدة حر الشمس في الصيف كشدة حر جهنم، أي فيه شقة مثله. والحديث أخرجه أيضاً البخاري برقم (٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٦)

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٦١٧). وقوله: «الزمهرير» شدة البرد.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٩)، ومسلم (٦١٦). وقوله: «التُّلُول»: جمع تل، وهو ما اجتمع على الأرض من رمل أو تراب أو نحوهما، كالروابي والفيء لا يكون إلا بعد الزوال. وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده. هذا قول أهل اللغة. ومعنى قوله: «رأينا فيء التلول» أنه أخر تأخيراً كثيراً حتى صار للتلول فيء، والتلول منبطحة غير منتصبة: ولا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير.

أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل (١).

سنده، عن أبي هريرة، أن رسول الله على مسنده، عن أبي هريرة، أن رسول الله على الله على الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس» (٢).

٣١٦ ـ وعن ابن عمر، عن النبي على قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها»(٣).

٣١٧ ــ وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سأل عائشة، عن السجدتين اللتين كان رسول الله على يصليهما بعد العصر، فقالت: «كان يصليها قبل العصر، ثم إنه شُغل عنهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها» تعني داوم عليها(٤).

٣١٨ وذكر البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «والذي ذهب به ما تركها حتى لقي الله، وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيراً من صلاته قاعداً — تعني الركعتين بعد العصر وكان النبي على يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما خُفف عنهم (٥) أي مخافة أن يعملوا مثله فتفرض عليهم.

٣١٩ ـ مسلم عن عقبة بن عامر الجهني: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نُقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تعرب»(٦).

• ٣٢٠ مسلم عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: ﴿إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمُ عَنَ الصَّلَاةَ أَوْ غَفُلُ عَنْهَا، فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكْرِهَا ﴾(٧).

#### بابُ فَضل الصّفّ الأوّل

٣٢١ \_ وقال عليه السلام: «لو يعلمون، أو تعلمون ما في الصف الأول، ما كانت إلا

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه النسائي (١/ ٢٤٨ برقم ٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) ثبت ذلك عنه ﷺ من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكذا فيهما من أحاديث عمر، وابنه عبد الله، وأبي سعيد الخدري، رضي الله عنهم. وانظر: «إرواء الغليل» للشيخ الألباني برقم (٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٥٨٥)، ومسلم (٨٢٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح، وانظر: "فتح الباري، لابن حجر (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٥٩٠: ٥٩٣، ١٦٣١).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٨٣١)، وقوله: «تضيف الشمس؛ أي: تميل.

<sup>(</sup>V) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٦٨٤/٣١٦).

قرعة».

٣٢٣ \_ وذكر أبو داود عن البراء بن عازب، قال: كان رسول الله على يتخلل الصف من ناحيةٍ إلى ناحيةٍ يمسح صدورنا ومناكبنا، يقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»(١).

٣٢٤ \_ وكان رسول الله ﷺ يقول: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأوَل» (٢).

٣٢٥ \_ وعن العرباص بن سارية، عن رسول الله ﷺ أنه كان يصلي على الصف الأول ثلاثاً، وعلى الثاني واحدة (٣).

٣٢٦ \_ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف" (1).

٣٢٧ \_ مسلم عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة»(٥).

٣٢٨ \_ وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أقيموا الصف الأول في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة»(٦).

٣٢٩ \_ البخاري عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: «أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري» وكان أحدنا يُلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه (٧).

٣٣٠ \_ وعنه قال: أقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله ﷺ بوجهه، فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري» (٨).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٦٦٢ \_ ٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٦٦٤) من حديث البراء.

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه النسائي (٢/ ٩٢ \_ ٩٣)، وابن ماجه (٩٩٦)، والدارمي (١٢٦٥)، وابن حبان (٣٩٥ \_ موارد)، وأحمد (٤/ ١٢٦ \_ ١٢٠)، والحاكم (٢١٤/١)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (٦٧٦)، وانظر: «ضعيف أبي داود» برقم (١٠٦) للشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٣)، ومسلم برقم (٤٣٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤٣٥).

<sup>(</sup>٧) صحيح: أخرجه البخاري (٧١٨، ٧١٩، ٧٢٥)، ومسلم (٤٣٤).

<sup>(</sup>٨) صحيح: انظر السأبق.

٣٣١ مسلم عن جابر بن سمرة، قال: خرج علينا رسول الله على فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمس اسكنوا في الصلاة» ثم خرج علينا فرآنا حلقاً، فقال: «ما لي أراكم عزين» ثم خرج عليناً، فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟» قلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول ويراصون في الصف»(١).

٣٣٢ \_ وذكر أبو داود عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف»(٢). الحَذفُ: غنمٌ صغار سود.

٣٣٣ \_ وذكر أبو داوود \_ أيضاً \_ من حديث معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على قال: «أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيديكم إخوانكم، ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله»(٣).

٣٣٤ ـ النسائي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: «أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقصٌ فليكن في الصف المؤخر»(٤).

٣٣٥ ـ مسلم عن النعمان بن بشير، قال: كان رسول الله على يسوي صفوفنا حتى كأنما نسوي بها القداح، حتى رأى أنّا قد غفلنا عنه، ثم خرج يوماً فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا بَادِياً صدره، فقال: «عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» (٥٠).

٣٣٦ أبو داود عن النعمان \_ أيضاً \_ قال: أقبل علينا رسول الله عليه بوجهه، فقال: «أقيموا صفوفكم \_ ثلاثاً \_ والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» قال: فرأيت الرجل يُلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبته، وكعبه بكعبه (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم برقم (٤٣٠). قوله: «شُمُس»: جمع شموس، مثل: رسول ورسل وهي التي لا تستقر، بل تضرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها. وحِلقاً: جمع الحلقة، بسكون اللام، على غير قياس. وقال النووي: بكسر الحاء وفتحها لغتان جمع حلقة بإسكان اللام. وقوله: «عزين»: أي: جماعة في تفرقة. جمع: عزة، وأصلها: عزوة، فحذفت الواو، وجمعت جمع السلامة على غير قياس.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٦٦٧)، والنسائي (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٦٦)، والحاكم (١/٣١٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٧١)، والنسائي (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧١٧)، ومسلم (١٢٨/٤٣٦) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٦٦٢).

٣٣٧ \_ وذكر الترمذي من حديث وابصة بن معبد: «أن رجلاً صلى خلف الصف، فأمره النبى على أن يعيد الصلاة»(١). وفي الباب عن علي بن شيبان.

٣٣٨ وذكر أبو داود عن أبي بكرة الثقفي، أنه انتهى إلى النبي على وهو راكع فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي على صلاته قال: «أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟» فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبي على: «زَادَكَ الله حرصاً ولا تَعُد»(٢).

# في المنع مِنَ المُرورِ بَيْنَ يَدي المُصَلِّي والصَّلاة إِلَى السُّترَةِ:

٣٣٩ \_ أبو بكر بن أبي شيبة، عن مرة بن معبد، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليستتر أحدكم لصلاته ولو بسهم»(٣).

٣٤٠ \_ مسلم عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله على قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان (٤٠).

٣٤١ ـ وعن طلحة بن عبيد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل مؤخرة الرحل فليُصَل ولا يُبال من وراء ذلك» (٥٠).

٣٤٢ \_ وعن أبي ذرِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل أُخَرَة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل أخرة الرحل فإنه يقطع صلاته

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (۲۳۰)، وابن ماجه (۱۰۰٤)، وغيرهما وانظر: «الإرواء» برقم (۱۰۰۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣١)، والطيالسي برقم (١٢٠١)، وأحمد (٤١٨)، وانظر: «إرواء الغليل» برقم (٤١).

<sup>(</sup>٣) مرة بن معبد هذا لم أعرفه، وبنفس اللفظ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٧٠) من حديث سبرة رضي الله عنه، ثم اتضح لي أن مرة هذا تحرف من سبر بن معبد، وحديثه أخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٥/١)، وابن ماجه (٧٧٠)، وأحمد (٣/ ٤٠٥، ٤٠٥)، والطبراني في الكبير برقم (٣٥٩ – ٢٥٤٢)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (٥٠٥). وقوله: «فليدرأه»: أي: فليدفعه: وقوله: «فإنما هو شيطان»: قال القاضي عياش: معناه: إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان. وقيل: معناه: يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السُنَّة. وقيل المراد بالشيطان القرين.

<sup>(</sup>۵) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٤١ / ٢٤١)، وغيره. وقوله: «الرحل»: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب.

الحمار والمرأة والكلب الأسود» قلت: يا أبا ذرِّ ما بالُ الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأسود الكلب الأسود الكلب الأسود الكلب الأسود الكلب الأسود شيطان» (١). وفي حديث أبي هريرة «والكلب» ولم يذكر الأسود، ولعائشة اعتراض مذكور بعد هذا.

٣٤٣ ـ أبو داود عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي على قال: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته»(٢).

٣٤٤ \_ مسلم عن سهل بن سعدٍ، قال: «كان بين مُصَلى رسول الله عليه وبين الجدار ممر الشاة»(٣).

٣٤٥ ـ مسلم عن أبي مرثد الغنوي، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» (٤٠).

## باب فِي الصَّلاةِ إِلَى المَرْأَةِ

٣٤٦ مسلم عن عروة بن الزبير، قال: «قالت عائشة: ما يقطع الصَّلاة؟ فقلت: المرأة والحمار. فقالت: إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله ﷺ معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلى»(٥).

٣٤٧ ـ وعنها قالت: «أنام بين يدي رسول الله ﷺ معترضة ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح (٦).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (٥١٠)، وأبو داود (٧٠٢)، والترمذي (٣٣٨)، وابن ماجه (٩٥٢). وترجه مسلم (٥١٠)، وأبو داود (٧٠٢)، والترمذي (٣٣٨) وأخبثها وأقلها نفعاً، وأكثرها نعاساً.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٨١)، والنسائي (٢/ ٦٢)، والحميدي (٤٠١)، والطيالسي (٣٧٩)، وابن
 حيان (٤٠٩ ـــ موارد)، وابن خزيمة (٨٠٣)، وأحمد (٤/٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٥٣٧)،
 والحاكم (١/ ٢٥١ ــ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٩٦، ٧٣٣٤)، ومسلم (٥٠٨)، وأبو داود برقم (٦٨٢)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) صحیح: أخرجه مسلم (۹۷/۹۷۲ ــ ۹۸)، وأبو داود (۳۲۲۹)، والترمذي (۱۰۵۰ ــ ۱۰۵۱)، والنسائي (۲/۷۲)، وغیرهم.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٩/٥١٢).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه البخاري (٣٨٢)، ومسلم (٢١٥/ ٢٧٢)، وأبو داود (٧١٣)، وغيرهم.

## باب إِثم المَارِّ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي

٣٤٨ ـ وذكر ابن أبي شيبة في مسنده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضاً في الصلاة كان لأن يقف مائة عام خير "له من الخطوة التي خطا»(١).

## باب فِي المرور بَيْنَ يَدَي بعض الصَّفِّ

٣٤٩ \_ مسلم عن عبد الله بن عباس، قال: «أَقبلت راكباً على أتانِ لي وأنا يومئذِ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله ﷺ يُصلِّي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليَّ أحدٌ».

وقال النسائي في هذا الحديث: «فلم يقل لنا رسول الله ﷺ شيئاً»<sup>(٢)</sup>.

## باب فِيما يُصلِّى بِهِ وَعَلَيْهِ

• ٣٥٠ مسلم عن أبي هريرة، أن سائلاً سأل رسول الله على عن الصّلاة في الثوب الواحد، فقال: «أولكلكم ثوبان» (٣).

٣٥١ \_ وعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءٌ»(٤).

٣٥٢ \_ وذكر شعبة بن الحجاج، عن ثوبة العنبري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد أحدكم أن يُصلي فليتزر وليرتدِ»(٥).

٣٥٣ \_ أبو داود عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد بن قنفذٍ،

<sup>(</sup>۱) المسند لم أهتد إليه، وهو مخطوط، ولكنني لم أقف عليه. والحديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه برقم (۲) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمه، عن أبي هريرة به. والحديث أخرجه ابن خزيمة (۸۱٤)، وابن حبان (٤١٠ ــ موارد)، وغيرهما. والحديث ضعفه البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٦)، ومسلم (٥٠٤). قوله: «أتان» هي أنثى الحمار. وقوله: «نهزت الاحتلام» أي: قاربت البلوغ، وقوله: ترتع، أي: ترعى كيفما تشاء.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٥٨)، ومسلم (٥١٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (٥١٦)، وأبو داود (٦٢٦)، والنسائي (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) صحيح الإسناد.

٣٥٤ ـ مسلم عن أبي سلمة سعيد بن يزيد، قال: قلت لأنس بن مالك: كان رسول الله علي يسلي في النعلين؟ قال: نعم (٢).

٣٥٥ ـ أبو داود عن عائشة، عن النبي على قال: «لا يقبل الله صلاة حائضِ إلا بخمار»(٣).

٣٥٦ \_ وعن عبد الله بن مسعود، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أسبل إزاره في صلاته فليس من الله في حل ولا في حرام»(٤)روي موقوفاً.

٣٥٧ \_ أبو هريرة، عن رسول الله ﷺ «أنه نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة» (٥).

٣٥٨ ــ مسلم عن أنس بن مالك، قال «كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خُلقاً، فربما تقام الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيُكنس ثم ينضح، ثم يقوم رسول الله ﷺ ونقوم خلفه فيصلي بنا» وكان بساطهم من جريد النخل<sup>(٢)</sup>.

أخرجه أبو داود برقم (٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٨٦، ٥٨٥)، ومسلم برقم (٥٥٥). وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١/ ٥٨٩): «قال ابن بطّال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات» اهـ.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥)، وأحمد (٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢١٨، ٢٥٩)، وغيرهم، وانظر: «إرواء الغليل» برقم (١٩٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٦٣٧).

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (٦٤٣)، من طريق الحسن بن ذكوان، ضعيف عن سليمان الأصول، عن عطاء، عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف، فيه الحسن بن ذكوان، وقد تابعه سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، أخرجه الترمذي (٣٧٨)، والدارمي برقم (١٣٧٩)، من طريق سعيد وحماد عن عِسْل بن سفيان، عن عطاء به. وعسل ضعيف الحديث. والسَّدْلُ: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل، قاله أبو عبيد كما في اللسان مادة [سدل]. وقال الخطابي في «المعالم» (١/ ١٧٩): «السدل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض».

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٥٧/٢٥٧).

٣٥٩ \_ وذكر أبو داود في مراسيله عن يحيى بن جابر، أن النبي ﷺ قال: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم» فذكر الحديث، قال: «وامرأة قامت إلى الصلاة وأذنها بادية»(١).

#### باب فِي القِبلةِ

٣٦٠ ــ الترمذي عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله»(٢).

٣٦١ \_ وعن أبي هريرة، عن النبي على قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» (٣). باب في الإمامة وحكمها وَإِمَامَة المفضُولِ

٣٦٢ \_ وصلى النبي على خلف عبد الرحمن بن عوف، وهو حديث صحيح ذكره مسلم بن الحجاج وغيره.

٣٦٣ \_ وَيُروى: «من أشراط الساعة أن يتدافع الناس الإمامة» (٤) يعني أن يُقدَم الرجل فيأبى ويقول قدموا غيري، فيتدافعونها حتى لا يتقدم أحدٌ.

٣٦٤ ـ ويروى عن بعض الصالحين أنه قال: كنت مع جماعة أصحابي، فضربت الصلاة، فسألنا رجُلاً أن يصلي بنا فأبى، فصلينا أفذاذاً، فرأى ذلك الممتنع من الإمامة النبي على فيما يرى النائم، وهو يقول: «سألتك أمتي أن تقيم سنتي فأبيت، لا أفلحت من هذا اليوم».

يخرج من هذا \_\_ والله أعلم \_\_ على أن هذا الرجل الممتنع من الإمامة كان آقرأ القوم وأفقههم، وكان الواجب عليه أن يتقدم لمكانة القراءة والفقه، فلذلك قيل له ما قيل، وجائز أن يكون فيهم من هو مثله، أو أولى بالإمامة منه، فجعل لهذا هذا العقاب وأخر الآخر حتى يعاقب بما يعاقب أو يغفر الله عزّ وجلّ له وهو خير الغافرين، أو يكون هذا المذكور قد قيل له ما قيل ليكون أصحابه قد اتفقوا على إمامته ورضوا بتقديمه والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ضعيف: وذلك لأنه مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩١ ـ ٣٩٣)، والترمذي (٢٦٠٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٤٢ \_ ٣٤٢)، وابن ماجه (١٠١١). وانظر: «السنن للترمذي» (٣) لـ ١٧١ \_ ١٧١) هامش للشيخ أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٤) انظر: «سنن أبي داود برقم (٥٨١).

٣٦٥ ومما يروى عن بعض الصالحين من قُدمَ للإمامة، قال ابن مجاهد: قدمت رجُلاً من أصحابنا فصلى بنا صلاة الظهر، فلما كبر غشي عليه، فلم يفق إلى وقت الظهر من الغد، فقلت له: ما لك؟ فقال: إذ قدمتموني هتف بي هاتف من قلبي يقول إن لم يعرفك هؤلاء أليس أعرفك أنا فغشى علىً.

٣٦٦ ويروى عن أبي عمرو بن العلاء، أنه قدم ليصلي بالناس فالتفت إلى من خلفه، وقال: استووا، فلما قال استووا غُشي عليه، فلما أفاق قيل له: ما أصابك؟ قال: حين قلت استووا وقع بقلبي كأن قائلاً يقول لي: كأنك استويت لي قط من عمرك طرفة عين حتى تسوي غيرك.

٣٦٧ ـ مسلم عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم»(١).

٣٦٨ ـ وعن أبي مسعود \_ هو البدري \_ قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في السنة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاماً، ولا يُؤمَنَ الرجل في سلطانه ولا يُعقد في بيته على تكرمتِه إلا بأذنه" (٢) ويروى سناً مكان إسلاماً.

٣٦٩ ـ الترمذي عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله عليه: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الأبق، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون» (٣).

• ٣٧٠ ـ البخاري عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء»(٤).

وزاد أبو مسعود الأنصاري: «وذا الحاجة»(٥)، وإذا كان مع الإمام واحد جعله عن يمينه على:

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٦٧٢)، وغيره.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٦٧٣)، وأبو داود (٨٥٢ \_ ٨٥٤)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي (٢٠ / ٧٦)، وابن ماجه برقم (٩٨٠).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه الترمذي (٣٦٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٧٠٣)، ومسلم ٢٦٧/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه هذه الزيادة البخاري (٧٠٢، ٧٠٤)، ومسلم (٢٦٦/ ١٨٢).

٣٧١ \_ حديث ابن عباس، قال: بتُ عند خالتي ميمونة، فقام النبي علي يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ بأذني فأقامني عن يمينه. ذكره البخاري ومسلم (١٠). فإن كانا اثنين قاما خلف الإمام على.

٣٧٧ \_ حديث مسلم عن جابر: «أنه توضأ ثم قام عن يسار رسول الله على قال: فأدارني حتى أقامني عن يمينه، وجاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله على فأخذ بيدنا جمعاً حتى أقامنا خلفه (٢٠). فإن كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما على ما:

۳۷۳ \_ روى أنس بن مالك «أن رسول الله ﷺ صلى به وبأمه \_ أو خالته \_ قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا» ذكره مسلم (۳).

# باب فِي القِراءة فِي الصَّلاةِ، وَهَيئتها، وَأَحَادِيث فِي أَحكَامِها

٣٧٤ \_ الترمذي عن جابر بن سمرة «أن رسول الله على كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج، و (السماء والطارق، وشبههما» (٤٠).

٣٧٥ \_ أبو داود عن جابر \_ أيضاً \_ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من ﴿والليل إذا يغشى﴾ وكذلك الصلوات كلها إلا الصبح فإنه كان يطيلها»(٥).

٣٧٦ ــ مسلم عن أبي قتادة، قال: كان رسول الله ﷺ يُصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحياناً، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح» وقال البخاري: "وكان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح». وقال مسلم: "وكان يقرأ في الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب»(١)

٣٧٧ \_ مسلم عن أبي برزة الأسلمي، «أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الغداة

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩٧)، ومسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: وانظر: اصحيح مسلم، برقم (١٩٦/٧٦٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٧)، ومسلم برقم (٢٦٩/٥١٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٨٠٥)، والترمذي (٣٠٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٧٠٦).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه البخاري (٧٥٩، ٧٦٢)، ومسلم (٤٥١).

من الستين إلى المائة»(١).

٣٧٨ ــ وفي مسند أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: «إن كان النبي ﷺ ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصافات والفجر».

٣٧٩ \_ وذكر مسلم عن جابر بن سمرة: «أن النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر بقافٍ والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعدُ تخفيفاً» (٢).

• ٣٨٠ مسلم عن ابن عباس: «أن النبي على كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ﴿ آلَم تنزيل ﴾ (٣) السجدة، و ﴿ هل أتى على الإنسان حين من الدهر ﴾ (٤) (٥).

٣٨١ ـ الترمذي عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله ﷺ: «مفتاح الصلاة التطهير، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»(١).

۳۸۲ مسلم عن همام بن يحيى، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن أنس: «أن النبي على رفع يديه حتى دخل في الصلاة كبر \_ وصف همامٌ \_ حيال أذنيه ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعها ثم كبر، فلما كبر قال: «سمع الله لمن حمده» رفع يديه من الثوب، فلما سجد سجد بين كفيه»(٧).

٣٨٣ ـ أبو داود من حديث وائلٍ ــ أيضاً ــ قال: «وضع يده اليمني على ظهر اليسرى والرسغ والساعد»(٨).

٣٨٤ ـ وقال نصر بن علي من حديث ابن عمر: «أنه كان يرفع يديه في كل خفضٍ، ورفعٍ وركوعٍ، وسجودٍ، وقيامٍ، وقعودٍ، وبين السجدتين، ويذكر أن النبي على كان يفعل ذلك.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٦١/١٧٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم برقم (١٦٨/٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) السجدة [١].

<sup>(</sup>٤) الإنسان [١].

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٨٧٩).

<sup>(</sup>٦) حسن: أخرجه الترمذي برقم (٢٣٨) وحسنه.

<sup>(</sup>٧) صحيح: الحديث أخرجه مسلم برقم (٥٤/٤٠١) من حديث واثل بن حُجْر. وليس من حديث أنس كما قال المصنف رحمه الله تعالى.

 <sup>(</sup>A) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٧٢٧)، والرُسْغُ: مفصل ما بين الساعد والكف، والساق والقدم،
 وجمعه: أرساغ وأرْسُغ. والساعد: ما بين المرفق والكتف من أعلى.

٣٨٥ ـ وذكر الترمذي عن عبد الله بن مسعود، قال: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على اله

٣٨٦ مسلم عن أبي هريرة، قال: «كان رسول الله على إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ، قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبَرَدِ»(٢).

٣٨٧ ـ أبو داود عن أنس بن مالك، أن رجلاً جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس، فقال: الله أكبر والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما قضى النبي على صلاته قال: «أيكم المتكلم بالكلمات، فإنه لم يقل بأساً؟» فقال الرجل: أنا يا رسول الله، جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال: «لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها»(٣).

٣٨٨ \_ مسلم عن عُبادة بن الصامت، أن رسول الله على قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعداً»(٤).

٣٨٩ \_ وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، عن أبي سعيد الخدري: «أمرنا نبينا على أن نقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر» (٥) وذكره أبو بكر البزار في مسنده سواء.

<sup>(</sup>۱) ضعيف: علقه البخاري في «رفع اليدين» (ص۱۱۲) بصيغه التضعيف، ووصله الترمذي (۲۵۷)، وابن أبي شيبة (۱/٢٣٦)، وأحمد في «المسند» (۱/٤٤١)، وفي «العلل» (۱/٢١)، وغيرهم، وقد ضعفه أحمد. في «العلل»، وأبو حاتم في «العلل» لابنه (۱/٩٦)، وغيرهما كما في «نصب الراية» للزيلعي (۱/٣٩٥)، و«التلخيص الحبير» لابن حجر (۱/٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤/ ٣٧)، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» برقم (١٢).

<sup>(</sup>٦) حسن: أخرجه أبو داود برقم (٨٦١).

إنما يكون هذا حتى يتعلم أم القرآن، فإنه فرضٌ عليه أن يتعلمها قبل الصلاة، فإن لم يمكنه ذلك ولا قدر عليه صلى كما أسر ثم اجتهد في تعلمها، ويتعلم معها ما تيسر، وقد كثر الاختلاف في قراءة ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ في أول أم القرآن، فذهب من لم يَرَ قراءتها واجبة إلى ما:

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج غير تمام". قال: فقلت: يا أبا هريرة القرآن فهي خداج، هي خداج غير تمام". قال: فقلت: يا أبا هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمام فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله على يقول: "قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل" قال رسول الله على: "اقرأوا: يقول العبد ﴿الحمد لله رب العالمين ﴾ يقول الله: حمدني عبدي، يقول العبد: ﴿الرحمن الرحيم ﴾ يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: ﴿مالك يوم الدين وين عبدي عبدي عبدي. يقول العبد: ﴿إياك نستعين ﴿ فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: ﴿اهدنا الصراط المستقيم صراط بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: ﴿اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل" (١٠).

٣٩٢ وإلى ما أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك، قال: "صليت خلف رسول الله على وأبي بكر وعمر، وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم» وفي لفظ آخر: «فكانوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها» (٢).

وقد ذهبوا إلى غير هذا، وقد وردت أحاديث في قراءتها منها:

٣٩٣ \_ حديث نعيم بن عبد الله المجمر، قال: صليت خلف أبي هريرة فقرأ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ حتى بلغ ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾،

 <sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٨٤ \_ ٨٥ برقم ٣٩)، ومسلم برقم (٣٩٥/٨). والخداج:
 النقصان.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٤٣)، ومسلم (٣٩٩/ ٥٠ \_ ٥٠).

وقال في آخر الحديث: «والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله عليه». ذكره أبو الحسن الدارقطني (١). والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ورأى بعضهم أنها آية من أم القرآن.

٣٩٤ \_ مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذبنه وما تأخر". قال ابن شهاب: وكان رسول الله على يقول آمين (٢).

رسول الله ﷺ•قرأ ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فقال: آمين ومد بها صوته. وقال: حديث حسن (٣).

٣٩٦ وذكر أبو داود عن خالد بن أبي عمر، أن النبي على كان يقول في القنوت: «اللهم إنّا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك ونخشع لك، ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكفار ملحق» (٤) وهذا الحديث مرسل.

وقد روي عنه عليه السلام في هذا دعاء آخر سيأتي في الوتر من صلاة الليل إن شاء الله، وقد روي عنه القنوت في كل صلاةٍ، والذي لم يزل عليه إلى أن مات. فالقنوت في صلاة الصبح.

٣٩٧ ـ مسلم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، قال: صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك، قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى، فضرب يدي، وقال: "إنّا نهينا عن هذا" وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب(٥). قوله: "جعلت يدي بين ركبتي" يعني في الركوع.

<sup>(</sup>۱) صحیح: أخرجه النسائي (۲/ ۱۳۶)، والدارقطني (ج۱/ص ۳۰۰ ــ ۳۰۱)، وابن خزيمة برقم (٤٤٩)، وابن حبان برقم (٤٥٠ ــ ٤٥١/ موارد)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٤٨ ــ ٢٤٩)، والطيالسي برقم (١٨٠٢)، والدارقطني (١/ ٣٣٤)، وابن حبان برقم (٤٤٧ ــ موارد)، وقد حسن الترمذي، وصححه الدارقطني وابن حبان.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: وذلك لأنه مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٨٩٠)، ومسلم (٥٣٥).

٣٩٨ ـ أبو داود عن عقبة بن عامر، قال: لما نزلت ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ قال رسول الله ﷺ: «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ قال: «اجعلوها في سجودكم»(١).

٣٩٩ ـ وعن حذيفة بن اليمان، أنه صلى مع النبي على فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي الأعلى» وما مر بآية رحمةٍ إلا وقف عندها وسأل، ولا بآية عذابِ إلا وقف عندها وتعوذ (٢).

• • • • • مسلم عن عائشة، أن النبي ﷺ كان يقول في ركوعه: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" (٣).

ابو داود عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود» (٥) وذكره محمد بن يوسف الفريابي في مسنده وقال: «لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود» والإسناد واحد وهو صحيحٌ.

٣٠٤ ـ مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»(١).

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (۷٦٩ ــ ۷۰۹)، وابن ماجه (۸۸۷)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (۲/ ۲۰۰)، وغيرهم، وفي سنده موسى بن أيوب الغافقي، مقبول الحديث إذا توبع عليه، أمّا إذا لم يتابع عليه فهو ضعيف، ولم أجد من تابعه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٨٧١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٨٥٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤٠٩).

2.5 \_ البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي، قال: كنا نصلي يوماً وراء النبي على فلما رفع رأسه من الركعة، قال رجل: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قال: «من المتلكم» قال: أنا. قال: «رأيت بضعاً وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول»(١).

عبد البي على كان يقول حين أبي سعيد الخدري، أن النبي على كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده: «اللهم ربنا ولك الحمد مل السموات، ومل الأرض، ومل ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» (٢).

جَبِ ، قال: «رأیت رسول الله ﷺ إذا سجد وضع رکبتیه» (۳).

٧٠٧ ــ وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما يسجد البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه" (٤) وهذا أحسن إسناداً من الذي قبله.

١٠٨ ـ مسلم عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»(٥).

عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٧٩٩).

<sup>(</sup>۲) صحیح: أخرجه مسلم (۷۷)، وأبو داود (۸٤۷)، وأحمد (۳/ ۸۷)، والنسائي (۲/ ۱۹۸ ـ ۱۹۹)، والدارمي (۱۳۱۹)، وغیرهم.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٨٣٨)، والنسائي (٢٠٦/٢)، وابن ماجه برقم (٨٨٢)، وغيرهم، وسنده ضعيف فيه شريك القاضى، ضعيف لسوء حفظه.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٨٤٠)، والنسائي (٢٠٧/١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ق /١٠٥)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٨٨٢)، ومسلم (٢٣٣/٤٩٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٣٤/٤٩٤).

• الله على كان إذا صلى أن رسول الله على كان إذا صلى فَرَّجَ بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه (١).

على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الشعر، ولا الثياب». وقال مسلم بن الحجاج: «الجبهة والأنف» (٢).

عن العباس بن عبد المطلب، أنه سمع رسول الله على يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آرابٍ: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه» (٣).

217 \_ وذكر أبو الحسن الدارقطني، في كتاب «السنن» له، عن ابن عباس، عن النبي على قال: «لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض»(٤).

218 – مسلم عن ابن عباس، قال: كشف رسول الله على الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: «أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُركى له، ألا وإنيّ نُهيت أن أقرأ القرآن راكعاً، أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فَقَمنٌ أن يستجاب لكم»(٥).

١٥٥ ـ النسائي عن ابن عمر، عن النبي على قال: «إن اليدين تسجدان كما

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (۸۰۷)، ومسلم (۲۳٥/٤٩٥). قوله: «عبد الله بن مالكِ ابن بحينة» الصواب فيه أن ينون مالك، ويكتب ابن بالألف، لأن ابن بحينة ليس صفة لمالك بل صفة لعبد الله، فمالك أبو عبد الله، وبحينة أمه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٨١٢)، ومسلم (٢٩٠/ ٢٣٠ \_ ٢٣١). وقوله: «نكفت»: الكفت: الجمع والضم.

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (٢٧٢)؛ والآراب: أي أعضاء، جمع: إرب، بكسر الهمزة وسكون الراء.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الدارقطني (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) صحیح: أخرجه مسلم برقم (٢٠٧/٤٧٩). وقوله: «فقمن» بفتح المیم وکسرها، لغتان مشهورتان، فمن فتح فهو عنده مصدر لا یثنی ولا یجمع، ومن کسر فهو وصف یثنی ویجمع، ومعناه: حقیق وجدیر.

يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما ١٩٥٠).

في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجداً، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم بعد الجلوس، ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله على إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا» (٢).

\* الله عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ي علمنا يقول: «لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ﴿ولا الضالين ﴿ فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد» (٣).

قضى الصلاة أقبل علينا بوجّه، فقال: صلى بنا رسول الله عليه ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجّه، فقال: «أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي ثم قال: «والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» قالوا: يا رسول الله، ما رأيت؟ قال: «رأيت الجنة والنار»(٤).

الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون (٥٠).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه النسائي (٢٠٧/٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٨٠٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٨٧/٤١٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم برقم (١١٢/٤٢٦) من حديث أنس، لا من حديث ابن عباس كما ذكر المؤلف رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٦٠٣).

قال البخاري: قال الحميدي: قوله: "إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً" هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي على جالساً والناس خلفه قيامٌ لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي على وذكر حديث خروج النبي على لصلاة الظهر في مرضه، فوجد أبا بكر يصلي بالناس، فذهب أبو بكر ليتأخر فأوما إليه بأن لا يتأخر، فأجلس إلى جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي على والناس بصلاة أبي بكر، والنبي على قاعدٌ وفي كتاب مسلم، وأبو بكر قائمٌ (۱).

• ٢٠ ـ مسلم عن البراء بن عازب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله على فإذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحداً يحني ظهره حتى يضع رسول الله على جبهته على الأرض، ثم يخر من وراءه سُجَّداً»(٢).

الله على إذا قال «سمع الله الله على إذا قال «سمع الله لمن حمده» قام حتى نقول قد أوهم، ويسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم» (٣).

وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء»(٤).

والأصح في النقل والأكثر «أنه عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى جلس على الأرض ثم قام». ذكره البخاري وغيره، وكان يفعل ذلك في الركعة الثالثة.

دخل مسلم من حديث أبي هريرة، أن رسول الله على دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله على فرد رسول الله على أوقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٦٨٩)، ومسلم برقم (٤١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩٠)، ومسلم (٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٤٧٣)، وقوله: «أوهم» أي: أسقط ما بعده؛ من أوهمت في الكلام والكتاب، إذا أسقطت منه شيئاً، أو معناه: أوقع في وهم الناس، أي في ذهنهم، أنه تركه.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٧٩٢، ٨٠١، ٨٢٠).

إلى النبي على فسلم عليه، فقال رسول الله على: "وعليك السلام" ثم قال: "ارجع فصل فإنك لم تصل" حتى فعل ذلك مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني، فقال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"(١).

الركوع ولا السجود \_ يعني في هذه الصلاة التي أمره رسول الله ﷺ بإعادتها \_ ؛ فكره من حديث أبي هريرة أيضاً.

وذكر أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد في باب مالك، عن يحيى بن سعيد، من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: "إن شر الناس سرقة الذي يسرق صلاته" قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها" (٢).

وهذا الحديث في الموطأ منقطعٌ، ووصله أبو عمر رحمه الله تعالى، هذا حكم الظاهر، وأما حكم الباطن من الخشوع وحضور القلب فحكم آخر، والذي تَعمل تُجازى به، وبالذي تكيل يكال لك، وكما تدين تدان.

## باب الجُلوسِ للتَشَهُّد، وَمَا يُقَال فيهِ، وَالسَّلام مِنَ الصَّلاةِ

درسول الله على قال: فذكرنا صلاة رسول الله على فقال أبو حميد الساعدي: «أنا كنت أحفظكم رسول الله على قال: فذكرنا صلاة رسول الله على فقال أبو حميد الساعدي: «أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله على ، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم نفض ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرِجه البخاري (۷۵۷، ۷۹۳، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۷)، ومسلم برقم (۳۹۷/ ٤٥ ــ ٤٦).

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم أجده في موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي، والله أعلم.

على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته (١).

الصلاة عن عبد الله بن الزبير، قال: «كان رسول الله على إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه وفرش قدمه اليسرى فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع اليمنى على فخذه وأشار بإصبعه \_ وقال من حديث ابن عمر: ورفع إصبعه \_ التي تلي الإبهام ودعا بها».

87٨ \_ ومن حديث عائشة، قالت: «كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ ﴿الحمد لله رب العالمين﴾، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي تائماً، وكان يفرش رجله السجود لم يسجد حتى يستوي جالساً، وكان يقول في ركعتين التحيات، وكان يفرش رجله اليمنى، وكان ينهى عن عَقبةٍ، وهي أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم».

الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلانٍ وفلانٍ، فقال النبي على: «لا تقولوا الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلانٍ وفلانٍ، فقال النبي على: «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به». وفي هذا الحديث بعد قوله: «وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد مسلم في السماء والأرض» وقال مسلم: «أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض».

٠٣٠ \_ مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال»(٢).

٤٣١ ـ الترمذي عن فضالة بن عبيدٍ، قال: سمع رسول الله على رجُلاً يدعو في

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٨٢٨).

<sup>(</sup>۲) صحیح: أخرجه مسلم (۵۸۰، ۳۰۸۸)، وأبو داود (۹۸)، والنسائي (۳/ ۵۸)، وابن ماجه (۹۰۹)، وأبو داود (۲۸)، وأبو داود (۲۸)، وأبو ماجه (۹۰۹)،

صلاته، فلم يصلِّ على النبي عَلَيْ فقال النبي عَلَيْ: «عجل هذا» ثم دعاه، فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبي عَلَيْ، ثم ليدع بعد بما شاء»(١).

277 \_ مسلم عن أبي مسعود، قال: أتانا رسول الله الله و و و نحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بسر بن سعيد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله الله عليه حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله الله الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد». والسلام كما قد علمتم. وقد ورد في الصلاة على النبى الله ألفاظ أُخر وكلها صحاح.

272 \_ أبو داود عن ثوبان، قال: قال رسول الله على: "ثلاث لا يحل لأحدٍ أن يفعلهن: لا يؤم رجل فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيتٍ قبل أن يستأذن فإن فعل فقد خان، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف "(٢).

270 ـ أبو داود عن عبد الله بن مسعود «أن النبي على كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يُرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله،

١٣٦ \_ وذكر البخاري من حديث أم سلمة \_ زوج النبي على النبي على كان النبي على كان النبي الله كان النبي الله أعلم لكي يتعدى من ينصرف من النساء.

## باب يَنصَرفُ المصلِي إِذَا سَلَّم مِنْ أَينَ شاء عَن يَمينهِ أو عن شمَالِهِ

٤٣٧ \_ ذكر مسلم عن البراء بن عازب، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) صحیح: أخرجه أحمد (۱/۸۱)، وأبو داود (٤٦٨، والترمذي (٣٥٤٤، ٣٥٤١)، والنسائي (٣/٤٤ \_ ٣٥٤)، وابن حبان (۱/ ١٩٥١ \_ موارد)، وابن خزيمة (٧٠٩، ٧١٠)، والحاكم (١/ ٢٣٠)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (٩٠)، وانظر: «مشكاة المصابيح» برقم (١٠٧٠) وهامشه للشيخ الألباني.

أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك \_\_\_ أو جمع عبادك».

٤٣٨ \_ وعن عبد الله بن مسعود، قال: «لا يجعلن أحدكم للشيطان جزءاً من صلاته. يرى حقّاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله عليه ينصرف عن شماله».

#### باب مَا يَقُول بَعدَ الصَّلاةِ

279 ـ مسلم عن ثوبان، قال: كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً، وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»(١).

• ٤٤٠ ـ وعن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله على كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد»(٢).

الله إلا الله وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن الجميل، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». وقال: كان رسول الله على يُهلل بهن دُبر كل صلاةٍ.

257 وعن محمد بن عجلان، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله على فقالوا: أذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم والمقيم، فقال: «وما ذلك؟» قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله على: «أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة». قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله على فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله على: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».

<sup>(</sup>۱) صحیح: أخرجه مسلم (۵۹۱)، وأبو داود برقم (۱۵۱۳)، والنسائي (۳/ ۲۸)، والترمذي (۳۰۰)، وابن ماجه (۹۲۸)، وغیرهم.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٩٩٥).

قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال لي: وهمت إنما قال: «يسبح الله تعالى ثلاثاً وثلاثين، ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين، ويكبر الله ثلاثاً وثلاثين، فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي وقال: الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله حتى بلغ من جميعهن ثلاثاً وثلاثين. قال ابن عجلان: فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على المناه عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي

257 \_ وعن كعب بن عجرة، عن النبي ﷺ قال: «مُعقبات لا يخيب قائلهن \_ أو فاعلهن: ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة».

255 \_ وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون». وقال: «تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر».

250 ــ النسائي عن ابن عمر، أن رجلاً رأى فيما يرى النائم، قيل له: أي شيء أمركم نبيكم؟ قال: أمرنا أن نسبح ثلاثاً وثلاثين، ونحمد ثلاثاً وثلاثين، ونكبر أربعاً وثلاثين فذلك مائة، فقال: سبحوا خمساً وعشرين، واحمدوا خمساً وعشرين، وكبروا خمساً وعشرين، وهللوا خمساً وعشرين فتلك مائة. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي على فقال رسول الله على: «افعلوا كما فعل الأنصاري».

الغداةِ مائةَ تسبيحةِ، وهلل مائةَ تهليلةٍ غُفر له ذُنوبه ولو كانت مثل زبد البحر».

٧٤٧ ــ الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله ﷺ: «خُلتانِ لاَ يُحصِيهمَا رجُل مُسلم إلا دخل الجنةَ، ألا وَهُمَا يسيرٌ، ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر كل صلاةٍ عَشراً، ويَحمدهُ عشراً، ويُكبرهُ عشراً» قال: فأنا رأيت رسول الله ﷺ يعقدها بيد، قال: «فتلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده فتلك مائةٌ باللسان وألف في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟ » قالوا: وكيف لا نحصيها، قال: «يأتي أحدكم الشيطان وهو في مجضعه فلا في صلاته فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا، حتى يثقل فلعله لا يفعل، ويأتيه وهو في مجضعه فلا يزال ينومه حتى ينام».

٨٤٨ ــ النسائي عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كان إذا جلس مجلساً أو صلى تكلم بخير كان طابعاً

عليهن، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة لهن: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب اليك».

259 ـ وعن الصنابحي، عن معاذ بن جبل، قال: أخذ رسول الله على بيدي يوماً، ثم قال: «والله يا معاذ إني لأحبك» فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وإني والله لأحبك. قال: «أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاةٍ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»(١).

• ٤٥٠ ــ الترمذي عن سعد بن أبي وقاص، أنه كان يُعَلم بَنيهِ هؤلاء الكلمات كما يُعَلم المُكَتّبُ العلمان، ويقول: «إن رسول الله ﷺ كان يتعوذ بهن دبر كل صلاةٍ: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر» (٢).

اللهم النسائي عن أبي بكرة، أن رسول الله على كان يقول دبر كل صلاةٍ: «اللهم أعوذ بك من الكفر وعذاب القبر»(٣).

207 \_ وفي مسند البزار عن شداد بن أوس، أن النبي على قال: «سيد الاستغفار إذا انصرف أحدكم من صلاته أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي، وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»(٤).

40٣ \_\_\_\_ النسائي عن الحارث، عن مسلم التميمي، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار سبع مرات، فإنك إن مُتَ من يومك كتب الله لك جوازاً من النار، فإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار سبع مرات، فإنك إن مُتَ من ليلتك كتب الله لك جوازاً من النار».

عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاةٍ مكتوبةٍ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٥٢٢)، والنسائي (٣/ ٥٣)، وأحمد (٥/ ٢٤٤ \_ ٢٤٥)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٦٥)، والترمذي (٣٥٦٧)، والنسائي (٢٥٦/٨)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٥٣٠٣)، والنسائي (٣/ ٧٣ \_ ٧٤)، وأحمد (٣٦ /٣٩)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: وأخرجه أيضاً النسائي (١/١٩٢)، والترمذي (٢٤٨/٢)، وأحمد (١٢٥/٤)، وانظر: «مشكاة المصابيح» للتبريزي (٩٥٥)، وتعليق الشيخ الألباني عليه.

يموت»<sup>(۱)</sup>.

وعن عقبة بن عامرٍ، قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاقٍ» (٢٠).

## باب في الجُلُوسِ فِي المُصَلَى حَتّى تَطلُعَ الشَّمس

207 ـ ذكر مسلم بن الحجاج عن سماك بن حربٍ، قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تُجالس رسول الله على قال: نعم كثيراً، كان لا يقوم من مُصَلاهُ الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم.

20۷ \_ وذكر الترمذي من حديث أبي ظُلالِ، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى الغداة في جماعةٍ، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجةٍ وعُمرة. قال: قال رسول الله ﷺ: «تامة تامة»(٣).

قال البخاري: أبو ظلالُ مقارب الحديث، يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات، أي لا بأس به.

## صَلاَةُ المَرِيضِ وَصَلاَةُ الصَّحِيحِ قَاعِداً فِي النَّافِلَةِ

ده عن عمران بن حصين، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي على النبي على النبي على النبي على النبي الله النبي النبي الله النبي ا

وعنه قال: سألت رسول الله على عن صلاة الرجل وهو قاعدٌ، فقال: «من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم».

\* 27. مسلم عن عبد الله بن عمرو، قال: حُدثت أن رسول الله على قال: "صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة" فأتيته فوجدته يُصلي جالساً، فوضعت يدي على رأسه، فقال: «ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قال: حُدثت يا رسول الله أنك قلت: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة» وأنت تصلى قاعداً، قال: «أجل ولكنى لست كأحد منكم».

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه النسائي في اعمل اليوم والليلة، برقم (١٠٠)، وابن السني برقم (١٢٤).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ١٥٥)، وأبو داود (١٥٢٣)، والترمذي (٣٠٦٧)، والنسائي (٣/ ٦٨)،
 وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) حسن: وانظر: «المشكاة» برقم (٩٧١).

271 ـ وعن عبد الله بن شقيقِ العُقيلي، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ، فقالت: «كان يكثر الصلاة قائماً وقاعداً، فإذا افتتح الصلاة قائماً ركع قائماً، وإذا افتتح الصلاة قاعداً ركع قاعداً» وقد صح ـ أيضاً ـ عنها صفةٌ أخرى ذكره مسلم.

كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية \_ أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائمٌ، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. ذكرت أن هذه الصلاة صلاها رسول الله على بعدما كبر.

٤٦٣ ـ النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «رأيت النبي علي ي يصلي مربعاً».

## في معنى قول المصلي الله أكبر، وقوله سمع الله لمن حمده، ومعنى التسليم:

قال بعض العلماء: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وقل الحمد لله الذي لم يتخد ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيراً ﴿ [الإسراء: ١١١]، أخبر جل جلاله رسوله عليه أن تكبيره سبحانه لا يكون إلّا على هذه الأوصاف التي وصف بها نفسه أنه لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك كما قال تعالى: ﴿لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد﴾ [الإخلاص: ٣ \_ ٤] لم يكن له شريكٌ في ملكه ينازعه، ولا نظير يقارنه، ولا ولى يتكثر به من القلة، ولا نصير يتعزز به من الذلة، فأمر نبيه ﷺ أن يحمد من هذه صفته من أجل أن الحمد لا ينبغي إلا له، ولا يجب لأحد سواه، لأن من هذه صفته فاصل النعم كلها من عنده، وهو المتفرد بها، وإن أجرى بعضها على يدي من شاء من خلقه فهو المجري لها، فلا يكون الحمد خالصاً إلا له، ولا تصلح الكبرياء إلا له، كما قال تعالى: ﴿وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم، [الجاثية: ٣٧] فأخبر تعالى أن الكبرياء في السموات ليس إلا له، والكبرياء الكبر، العزة، والعظمة، والجلال، والسلطان، والقدرة، والكمال، وهو العزيز في ملكه الذي عز فقدر، وتعظم فقهر، الحكيم الذي خلق كل شيء بحكمته، وأجراه على مشيئته، وجعله متصرفاً على قبضته. فقول العبد الله أكبر إنما معناه الله أكبر من كل شيء دونه، وإن كان ما دونه صغير بالإضافة إليه، فالواجب عليه أن يعتقد أنه ليس في السموات السبع ولا في الأرضين السبع من يضر ولا ينفع غيره، وأن من نظر إلى مخلوق بعين الضر والنفع فلم يكبر الله سبحانه عزّ وجلّ حق تكبره، ولا عظمه حق تعظيمه، من أجل أنه قد أشرك معه في ملكه لما أضاف إليه الضر والنفع، ولهذا قال جلَّ وعزَّ لنبيه عليه السلام: ﴿وكبره تكبيراً﴾ [الإسراء: ١١١] بعد إخباره إياه أنه لا شريك له في ملكه ليكون تكبيره إياه مستوفياً من الصلاة التي لا تنبغي إلا له، ولهذا أخبر رسول الله ﷺ أن التكبير يملأ ما بين السموات والأرض، أراد به يملأ ما بينهما نوراً إذا كبر على الوجه المتقدم ذكره، فإذا قال العبد الله أكبر على يقين أنه أكبر من أن يُرد قضاؤه، أو يتعقب حكمه، أو تخالف مشيئته أو يضر دونه ضارٌ، أو ينفع دونه نافعٌ، حتى لا يكون في قلبه سواه، فكأنه لم ير في السموات ولا في الأرض، ولا فيما بينهما شيئاً إلا الله وحده، فإذا رفع العبد الوسائط بينه وبين معلاه، ولم ير ما بين العرش إلى الثرى شيئاً سواه، وصغر ما دونه، وترك النظر إلى غيره، ملأ الله له ما بين أرضه وسمواته نوراً وجعل له ما بينهما قُواماً وخُداماً لأنه أخرج ما بين الطبقتين وما فيهما من سره ملأ الله له ما بين الكونين من بره، وينبغي للعبد إذا قال في صلاته الله أكبر عند افتتاحهما أن يكون ذكر الله في قلبه أكبر وأعظم من أن يذكر معه سواه، أو يخلط بذكره شيئاً من دنياه إجلالاً له وتعظيماً، ولهذا سمى رسول الله على هذا التكبير تحريماً، فقال عليه السلام حين ذكر الصلاة: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»، فنبه بهذا على أن الذي يقوم بالدنيا ومعاشها، وما كان فيها من مخالطة أهلها، وقد احترم بحرمة الصلاة ودخل في حماها ولم يشغل قلبه بذكر شيء سواها. وأما من كان في صلاته مقبلاً على شهوته وغفلاته فليس لصلاته تحريم ولا لمناجاته حين يناجى ربه فيها تعظيم.

\$75 \_ وقال عليه الصلاة والسلام: «إن صلاتنا لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الآدميين، إنما هي تهليل وتكبير وقراءة»(١).

ولهذا قيل لتكبيرة الافتتاح تكبيرة الإحرام على التشبيه بالإحرام بالحج، لأن المحرم بالحج إذا بلغ ميقاته تطهر ولبس ثياب إحرامه، وأقبل على ما هو قاصداً إليه فعله وعمله، وحرم على نفسه ما كان مباحاً له قبل دخوله في الإحرام مثل الطيب واللباس والنساء وغير ذلك، فكذلك المصلي إذا أراد أن يدخل في الصلاة وتطهر للوقوف بين يدي ربه، ثم قام إلى الصلاة وأحرم باسم الله العزيز الكبير، وهو قوله الله أكبر معظماً له بقلبه من كبر، وأن يمتلىء هيبة وخوفاً وخشية.

وقد قال بعض العلماء في قوله عزّ وجلّ: ﴿ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ﴾ [العنكبوت: ٤٥] أي هو أكبر في قلب الذاكر له من أن يخلط ذكره بشيء سواه.

وقول المصلى سمع الله لمن حمده، معناه: قبل الله حمدي وحمد الحامدين، من أجل

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: وهو في «صحيح مسلم» وسنن أبي داود (۹۳۰، ۹۳۱)، وغيرهما، وانظر: «إرواء الغليل» برقم (۳۹۰).

هذا يقول المأموم ربنا ولك الحمد، أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على ما مننت به علينا وهديتنا إليه، وكذلك يقول المصلى وحده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان عليه السلام يقولهما جميعاً، والمصلي قبل أن يدخل في صلاته إنما هو كالعبد الآبق عن مولاه، الهارب عن سيده، الذي لم يعطه حق العبودية لما يدخل عليه من الغفلات والزلات والفلتات، فما بين أوقات الصلوات فهو في حال تلك الفلتاتِ والزلاتِ كأنه عبدٌ آبقٌ شارد عن طاعة مولاه، فإنما يقوم المصلى على سبيل التنصل والاعتذار، وطلب العفو والاعتبار، فإذا قام العبد إلى مولاه معتذراً من ذلك الجفاء، مستشعراً للمخافة منه والحياء، قد رمت الهيبة جوارحه، وملأت مراقبة مولاه جوانحه، ثم انحط للركوع خاضعاً مُتذللاً، خاشعاً بعد قراءة أم القرآن المفتتحة بالتحميد وما تيسر من كلامه المجيد فقد خرج من ذلك الجفاء ودخل في العبودية، والحياء، والحمد، والثناء، فلما أخذ في رفع رأسه من الركوع للفصل بينه وبين السجود، وأراد أن يقف منتصباً بين يديه، منتصباً ماثلًا رغب لربه تبارك وتعالى أن يكون بحمده قائلًا، والسماع لههنا بمعنى القبول، فسمع الله لمن حمده أي قبل الله حمدي كما تقدم، والله \_ عزّ وجلّ \_ يكتب للمصلي في قوله سمع الله لمن حمده ثواب كل من دعا له من مؤمن ومؤمنة لأن قوله سمع الله لمن حمده إنما هو دعاء معناه قبل الله حمد من حمده، فلهذا يكتب له ثواب من قالها، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أن المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل آمين ولك بمثل ذلك.

وقول المصلي: «التحيات شه» معناه هُنا الملك شه، لأن التحية الملك، وأصله التسليم، فوضعت موضع المُلك مجازاً، وإنما قال التحيات ولم يقل التحية لأن التحية في الجاهلية إنما كانت للملوك، فإذا دخل عليهم من يكونه ويحكمون عليه حيوهم بتحيات مختلفات، فيقولون لأحدهم: أبيت اللعن أي أبيت أن تأتي ما تلعن عليه، أي أفعالك كلها محمودة غير مذمومة ويقولون لآخر: عم صبحاً وعم مساء، أي دام نعيمك صباحاً ومساء، والآخر أسلم وأنعم، أي ابق سالماً في نعيم، وكانت العجم تقول لملوكها: عش ألف سنة، فكثر هذا حتى وضعت التحية موضع الملك، والعرب تقول: لبث فلان في تحيته خمسين عاماً، أي في ملكه، فأمر المسلمون في التشهد أن يجعلوا تلك التحيات كلها لله أي ذلك الملك الذي كان لأولئك الملوك إنما هو لله تعالى ملك الأملاك، وجبار الجبابرة، وقيوم الدنيا والآخرة، فلذلك جاء الكلام بلفظ الجمع فقيل: التحيات لله، لأن المصلي لو قال التحية لله لأوهم السامع أن المراد بعضها، ولا يكون المُلك على الحقيقة إلا لله وحده كما قال تعالى: ﴿قل اللهم مالك الملك الملك الذير وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتنزا من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الل عمران: ٢٦] وقد أباح عليه السلام وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير [آل عمران: ٢٦] وقد أباح عليه السلام

للمصلى أن يدعو بعد التشهد بما شاء.

وقال بعض العلماء: أذن الله \_ عز وجلّ \_ للمصلي بمقتضى رحمته وسعة جوده أن يدعو في صلاته ويستقضي ربه تبارك وتعالى حوائجه في مناجاته، قال عليه السلام لما عَلَم التشهد: "فإذا فرغ أحدكم فليدع بما شاء". أذن الله عزّ وجلّ عند فراغه من السجود الذي هو غاية الخضوع أن تجلس بين يديه مُطمئناً قلبه إليه وأن تُحييه بتحية الوصول الذي هو علامة القبول، وأن يسأله حوائجه، فيرغب إليه فيما يصلحه، ويستغفره ليغفر له كما:

٤٦٥ \_ روي أن النبي ﷺ دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، وهو يقول: اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم، فقال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على التحليل الله على التحليل الله على التحليل منها والانفصال عنها، وقد أخبر رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» والتحليل ضد التحريم، والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على شرف الصلاة وجليل شأنها، ورفع مكانها لأن الله تعالى افتتحها باسمه الكبير الذي يقتضى ترك كل مذكور سواه، وختمها باسمه الذي هو السلام ليكون علماً للمصلى على سلامته عند فراغه منها عن الهفوات والغفلات التي سبقت، وقيل في قول المصلى: «السلام عليكم» أن معناه الله عليكم، أي الذي اسمه السلام هو المشرف على نياتكم، المطلع على حقائق طوياتكم، لا يغرب عنه شيءٌ من الأمور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فخافوه واتقوه، كما قال تعالى: ﴿واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه﴾ [البقرة: ٢٣٥] فأعلمنا الله تبارك وتعالى أنه يعلم سرائرنا، ويشرف على ضمائرنا، ولولا أنه غفور ـــ أي يستر علينا ما يعلم من أسرارنا ويطلع عليه من أخبارنا \_\_ لهتك أستارنا وأظهر عوراتنا، ولو أبدى أخبارنا القبيحة لعظمت علينا فيها الفضيحة، قال الله تعالى: ﴿إِن الله كان عليكم رقيباً ﴾ [النساء: ١] وقال عزّ وجلّ: ﴿أَفْمَن هُو قَائم على كُلْ نَفْسُ بِمَا كُسِبَ ﴾ [الرعد: ٣٣] فتكون الفائدة في قول المصلى «السلام عليكم» تنبيهاً للقلوب على أن الله عزّ وجلّ هو المشرف على سرائرنا، المطلع على ضمائرنا، وأن من هذه صفته لا ينبغي أن يعامل إلا بمعاملة يكون فيها الخلاص، وأن لا يُعبد إلا بعبادةٍ يقترن بها الإخلاص كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لَيْعَبِدُوا الله مخلصين له الدين ﴾ [البينة: ٥] وقال تعالى: ﴿أَلَا لله الدين الخالص ﴾ [الزمر: ٣].

## باب ذكر الخُشُوع

اعلم رحمك الله أن الخشوع روح الصلاة وحَيَوتها ونورها وضياؤها، وبه تصعد إلى

الملأ الأعلى وتنهض في السموات العلى، والخشوع انكسار القلب وإخباته وتواضعه لله عزّ وجلّ وَذِلته وسكون الجوارح من أجل ذلك. وقد ذكر الله الخشوع في أول ما ذكر من صفاتِ المؤمنين في سورة من كتابه فقال سبحانه: ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ [المؤمنون: ٢] وفي تفسير قول الله سبحانه: ﴿إن إبراهيم لحليم أواه ﴾ [هود: ٥٧]، الأواه: الخاشع المتضرع الكثير الدعاء والرغبة.

\$77 ـ وقال عليه السلام لأصحابه رضي الله عنهم: «أترون قلبي لههنا، فوالله ما يخفى عليَ ركوعكم ولا خشوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري، ذكره مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة، فذكر عليه السلام أنهم كانوا خاشعين.

وقد تقدم قوله ﷺ وذكر الصلوات الخمس: من أتم ركوعهن وخشوعهن فجعل الخشوع من شروط الصلاة التي لا تكمل إلا به.

27٧ وقد قيل: "من صلى بغير خشوع كان كمن أهدى إلى ملكِ جارية بغير روح" ولقد صدق، فإن الخشوع روح الصلاة كما تقدم. وماذا يفيدك أن تحضر جسدك وترفع وتخفض بيديك وقلبك غائب غير حاضر معك؛ وإنما أمرت أن تحضر بكُليتك ولا يغيب شيء منك، وربما كان قلبك أهم ما تحضره من جسدك وتسكن به من جوارحك وأكد عليك من سائرك على أن الطمأنينة في الصلاة فريضة، والسجود على الأعضاء التي أمرت أن تسجد عليها واجب، واستقبال القبلة لا خلاف في لزومه، وقد تقدم في صلاة النبي على وفي تعليمه الناس.

474 \_ وقال عليه السلام: «اسكنوا في الصلاة»، ذكره مسلم من حديث جابر بن سمرة، فأمر عليه السلام بسكون الجوارح فيها.

279 ـ وذكر أبو جعفر العقيلي عن الأحوص بن حكيم، عن خالد بن معدان، عن عبادة ابن الصامت، قال: قال رسول الله على إذا توضأ العبد فأحسن وضوءه ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها، قالت له الصلاة حفظك الله كما حفظتني ثم يصعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور، وفتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى الله تبارك وتعالى فتشفع لصاحبها، وإذا ضيع وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني، ثم صُعد بها إلى السماء فغلقت دونها أبواب السماء، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبها (۱) فذكر إتمام الركوع والسجود في هذا الباب والذي تقدم في هذا المعنى يغني عن هذا الحديث وهو أشهر وأعلى إسناداً.

<sup>(</sup>١) ضعيف: فيه الأحوص بن حكيم، ضعيف الحديث.

٤٧٠ \_ وسئل الجنيد بن محمد رحمه الله عن فرض الصلاة فدل السائل على مجالس الفقهاء، فلما مضى السائل قال لأصحابه: تدرون ما فرضُ الصلاة؟ قالوا: يذكر الشيخ. قال: فرض الصلاة قطع العلائق، وجمع الهمم، والحضور بين يدي الله تعالى.

٤٧١ ـ ويروى أن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: أن قل لقومك تحضرون بأبدانكم، وتعطوني بألسنتكم، وتُغّيبون عني قلوبكم باطلاً ما تذهبون.

فعليك رحمك الله أن تحضر قلبك في صلاتك جهد استطاعتك، ومبلغ طاقتك، وأن لا تصرفه لهمنا ولا لهمنا، وأن لا تمر به هكذا وهكذا، وأن ترفع عنه الخواطر المائلة به، والأحاديث الشاغلة له، وأن تسمع ما تقرأ وتعقل ما تفعل، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ولا يكتب لك منها إلا ما فيه حضرت.

2۷۲ ــ وذكر أبو داود في «كتاب السنن» عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الرجل لينصرف وما كُتب له إلا عُشر صلاته، تُسعها، ثُمنها، سُبعها، سُدسها، خُمسها، رُبعها، نُصفها، ثُلثها».

200 ـ وذكر النسائي عن أبي اليسر ـ صاحب رسول الله على ـ أن رسول الله على قال: «منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف، والثلث، والربع، والخمس» حتى بلغ العُشر.

٤٧٤ \_ وعن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «إن العبد ليصلي فما يكتب له عشر صلاته، فالتسع، فالثمن، فالسبع، حتى تكتب له صلاته كاملة».

فعلى حكم هذه الأحاديث إنما يكتب لك من صلاتك ما حضر فيها قلبك، وعقله عقلك.

٤٧٥ \_ وقال سلمان، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: «الصلاة مكيال، فمن وَفَى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين».

273 \_ وقال عليه السلام: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة». ذكر مسلم من حديث عقبة بن عامر، فشرط عليه السلام حضور القلب في الصلاة.

٤٧٧ \_ وقال عليه السلام: «إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بماذا يناجيه».

واعلم أن المناجي لا يكون مناجياً حتى يعلم من يناجي، وبما يناجي، ويحضر عند المناجاة، فقد علمت كيف يكون العبد منا إذا ناجى سيده من أهل الدنيا، والحر إذا ناجى عظيم قريته، أو أمير بلدته كيف يكون إصغاؤه إليه، وتذلله بين يديه، وخشوع بدنه، وسكون

جوارحه، وحضور قلبه لسماع كلامه وتلقي حديثه، بل الصاحب مع من يُوقر من أصحابه، ويُعظم من إخوانه، فأقل درجتك يا هذا، وأحط منزلتك، وأدنى مرتبتك أن تكون كذلك مع ربك تبارك وتعالى، وكما تحب أن لا تصرف وجهك عن قبلتك في صلاتك فكذلك لا تصرف قلبك عن ربك.

٤٧٨ ـ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن الرجل لتشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل الله له صلاته» قيل: وكيف ذلك؟ قال: «لا يتم خشوعها، ولا تواضعها، ولا إقباله على الله عزّ وجلّ فيها».

٤٧٩ \_ وقال عبادة بن الصامت: «أول ما يرفع من الناس الخشوع، يوشك الرجل يدخل مسجداً جماعةً فلا يرى فيه رجلاً خاشعاً».

نعم أمر الوسواس في الصلاة شيء غالبٌ ومبعوثٌ مسلط، ورده بالجملة لا يُطاق، ودفعه كله لا يقدر عليه، ولا يقوم به إلا من أيده الله بتأييده، وأمده بإمداده، ولم تكلف قطع الخواطر عنك أصلاً، ولا منعها من الولوع على قلبك رأساً، ولكن عليك إذا حضرت الاجتهاد في ردها، والمدافعة لها، وبعد جهدك لا تلام إن شاء الله تعالى.

\* ٤٨٠ ـ قال أحمد بن أبي الحواري: قال أبو سليمان الداراني: "إذا قمت إلى الصلاة فتذكر من أنت إليه قائم، وبين يدي من أنت واقف، واعتقد نفي ما يجري عليك من الخواطر المذمومة، فإذا فرغت فاستغفر الله عز وجل فإنه سبحانه يقبل العقد الأول والآخر، ويغفر ما بينهما برحمته تبارك وتعالى».

٤٨١ ـ وقمال أبو حمزة: «يستعمان علمي رد الموسمواس بمملاحظة قيمام الله \_\_ عزّ وجلّ \_\_ على القلب وقدرته على العبد».

وقد ذهب طائفة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم إلى تخفيف الصلاة مخافة الوسواس أن تكثر عليهم، ويمنعهم من الإقبال على صلاتهم، فانظر قبل دخولك في الصلاة في الأسباب التي تخاف أن تَشغلك وتُميلك، أو تتذكرها فتذهب بقلبك، فاقطعها كلها عنك، واقطع منها ما أمكن قطعه من غير رخصة، أو استراحة إلى تأويل غير صحيح، ألا تراه عليه السلام قد قال: «لا صلاة بحضرة الطعام» إشارة والله أعلم، إلى أن يتعلق القلب بالطعام، وأن يكون متفرغاً لما هو فيه من الصلاة، مقبلاً على ما هو فيه من المناجاة، وكذلك وهو يدافع الأخبثين لما في ذلك والله أعلم بما على المصلي من الأشغال والمشقة والأذى في تلك المدافعة، وهذان الحديثان ذكرهما مسلم.

٤٨٢ ــ وذكر مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى أبو جهم بن

حذيفة، إلى رسول الله ﷺ خميصة شامية لها علمٌ، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: «ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتني».

وقد يكون هذا النظر من النبي عليه السلام إلى هذه الخميصة تعزية لأمته ورحمة لهم، ورفقاً من الله \_ عزّ وجلّ \_ بهم، وعذراً عنده جل جلاله إذا شغلوا في صلاتهم لضعفهم وقلة حزمهم، أو يكون ذلك لتقتدي به في ذلك أمته، فيتفرغون لصلاتهم بترك ما يشغلهم عنها ويفتنهم فيها، وهذا أصح والله أعلم.

201 \_ وذكر مالك \_ أيضاً \_ في الموطأ، عن عبد الله بن أبي بكر، أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائط له، فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجاً، فأعجبه ذلك، فأتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته، فإدا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول الله على فذكر له الذي أصابه في ماله من الفتنة، وقال: يا رسول الله، هو صدقة لله فضعه حيث شئت.

2٨٤ \_ وعن عبد الله بن أبي بكر \_ أيضاً \_ : أن رجلاً من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقُفِ \_ واد من أودية المدينة في زمان التمر والنخل، وقد ذللت فهي مطرقة بتمرها \_ فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال : لقد أصابتني في مالي هذا فتنة ، فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة ، فذكر له ذلك وقال : هو صدقة فاجعله في سبيل الخير، فباعه عثمان بخمسين ألفاً، فسمي ذلك المال الخمسين.

فانظر إلى عزيمة هؤلاء الرجال وقولهم، وزهدهم في الدنيا، ورغبتهم فيما عند الله عزّ وجلّ.

قال: قلنا لحبيب بن عبد الله: أوصنا، فقال: قلنا لحبيب بن عبد الله: أوصنا، فقال: أوصيكم بالقرآن فإنه نور الليل المظلم، وهدى النهار المضيء، وأوصيكم بالمجاهدة، والاستدراك لما فات، والاستعداد لما هو آت، وإن عرض لكم بلاءٌ فقدموا أموالكم قبل أنفسكم، ثم أنفسكم قبل أديانكم، فالمحروم من حُرم دينه، والمسلوب من سُلب دينه، وإذا وقفتم بين يدي ربكم في الصلاة فاجعلوا الجنة والنار بين أيديكم، والميزان والصراط حولكم، كأنكم تقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون.

2۸٦ \_ وقال أبو القاسم منصور بن أحمد، عن علي بن جعفر، قلت لأبي سعيد الخراز، أن رجلاً عندنا يقول: لو أن رجلاً وقف يصلي فعرف حقيقة ما هو فيه، ثم جاءت نار التفت إليها حتى تحرقه، فقال: صدق، وسأضرب لك مثلاً إنه من عرف الله ثقلت عليه

السموات والأرض.

٤٨٧ ــ وقال أويس القرني لرجل: «إذا قمت للصلاة فكن كأنك قد قتلت أهل السموات والأرض ـــ يعني من رهبتك وخشيتك وخوفك ممن تقوم بين يديه».

٤٨٨ \_ وقال مروان بن محمد: "ما رأيت سعيد بن عبد العزيز قط في صلاة إلا رأيت دمعه يقطر على الحصير".

2۸۹ ـ وقال له أبو عبد الرحمن الأسدي: ما هذا البكاء الذي يعتريك في الصلاة؟ قال: وأيش سؤالك عنه؟ قال له: لعل الله أن ينفعني بذلك، قال له: يا ابن أخي ما قمت قط إلى الصلاة إلا ومثلت لي جهنم.

وأوصى رجل من الأنصار ابنه بوصايا، وفيها: وصل صلاة مودع وأنت ترى أنك لا تصلى صلاة بعدها أبداً.

• **19** عليه السلام: «الصلاة تخشعٌ، وتضرعٌ، وتمسكن، وتقنع يديك» يقول: ترفعها إلى ربك مستقبلاً بطونها وجهك، وتقول: يا رب يا رب. ذكر الترمذي من حديث الفضل بن عباس (۱).

\*\* وذكر البزار من حديث عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله على الله الله عبارك وتعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يستطل على خلقي، ولم يبت مُصراً على معصيتي، وقطع نهاره في ذكري، ورحم المسكين، وابن السبيل، والأرملة، والمصاب، ذلك نوره كنور الشمس، أكلؤه بعزي، واستحفظه مليكي، أحول له في الظلمة نوراً، وفي الجهالة حلماً، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة»(٢).

وذكر في هذا الحديث التواضع في الصلاة، ولا يكون التواضع إلا بالخشوع والحضور واجتماع القلب عند من يقوم مصليًا بين يدي، المعنى والله أعلم أن العبد إذا كان على هذه الصفة، وأتى بهذه الصلاة وجب من فضل الله ورحمته قبولها، وإن كان لا يجب على الحقيقة على الله عزّ وجلّ شيءٌ. وإذا لم يكن العبد على هذه الصفة، ولا أتى بهذه الصلاة؛ بقي تحت

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أصحاب السنن إلّا النسائي، وانظر: «سنن الترمذي» (۲/ ۲۲۷ \_ وهامشه للشيخ شاكر).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه البزار برقم (٣٤٨ ــ كشف)، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٤٧/٢): «...فيه عبد الله بن واقد الحراني، ضعفه النسائي والبخاري وإبراهيم الجوزجاني وابن معين في روايته، ووثقه أحمد وقال: يتحرى الصدق، وأنكر على من تكلم به، وأثنى عليه خيراً، وبقية رجاله ثقات» اهـ. قلنا: والإسناد ضعيف لضعفه.

الرجاء وانتظار السبب الممتد، والفيض الذي لا ينقطع ولا ينفد.

٤٩٢ \_ ويروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا حضر الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه» تعني اشتغالاً منه بالصلاة، وإقبالاً عليها، واهتماماً بها.

٤٩٣ \_ وقال عليه السلام: «جُعلت قُرةُ عيني في الصلاة» ذكره النسائي.

٤٩٤ \_ وكان ﷺ يقول: «يا بلال أرحنا بالصلاة». لأنه كانت راحةً فيها.

و الحديث عليه السلام عن الالتفات في الصلاة ، فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» ذكره البخاري عن عائشة رضي الله عنها .

297 \_ قال أبو طالب المكي: حدثنا بعض العارفين، قال: صليت ركعتين من السحر، ثم غفوت بعدها فرأيت قصراً عالياً ذا شُرَافاتِ بيض كأنهن الكواكب، فاستحسنته فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل لي: هذا ثواب الركعتين، ففرحت وجعلت أطوف حوله، فرأيت شرافة من ركنه قد وقعت، فشانه ذلك وعابه، فاغتممت وقلت: لو كانت هذه الشرافة في موضعها تم حسن هذا القصر، فقال لي غلام كان هنالك: قد كانت هذه الشرافة في مكانها من القصر إلا أنك التفت في صلاتك فسقطت.

وهذا في النظر في الصلاة إلى المباح أن تنظر إليه في غير الصلاة، وأما النظر إلى ما حرم النظر إليه فإن تعمد ذلك يفسد الصلاة، وفاعل ذلك قد ارتكب مُحرماً وأصاب مأثماً، وأمره إلى الله تعالى.

1942 ـ يروى عن أبي. يعقوب يوسف بن الحسين رحمه الله تعالى قال: «بينا أنا وذو النون المصري في بعض الزيارات جاء علينا يوم الجمعة، فدخلنا بعض القرى لنؤدي فرض الجمعة، ففعلنا وأقمنا حتى صلينا العصر ثم خرجنا، فسلم ذو النون على رجل مكفوف البصر وعليه آثار الخدمة، وبهاء الطاعة، فاغتم ذو النون لكف بصره، فقال له الرجل: يا ذا النون لا تعترض على العادل في حكمه، فإن من نظر إلى سواه كان هذا جزاءه، فلما خرجنا سألت ذا النون عنه فقال: هذا كان يوماً في صلاته فنظر إلى شخصٍ محرم عليه النظر إليه، فندم فلم يزل يبكي على تلك النظرة حتى عمى».

49. ويروى عن يحيى بن زكريا عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: "وأمركم بالصلاة، فإذا قام أحدكم في صلاته فلا يلتفت، فإن الله عزّ وجلّ لا يزال مقبلاً بوجهه على عبده ما لم يلتفت، وإنما مثل ذلك مثل رجل دخل على سلطان فأخلى له نفسه وقال له حاجتك، فجعل الرجل يلتفت يميناً وشمالاً، فقال له الملك في آخر كلامه: قم فاخرج، فخرج بغير حاجته».

299 ـ وقال أحمد بن أبي الحواري: «إذا قام العبد إلى الصلاة قال الله تعالى: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت قال: ارخوها ودعوه وما رضي لنفسه».

••• - وروي عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: «إذا قام العبد إلى الصلاة فإنه بين يدي الرحمن سبحانه، فإذا التفت قال له الرب جل جلاله: يا ابن آدم إلى من تلتفت، إلى ربِّ خير مني تلتفت، أقبل إليَّ فأنا خيرٌ لك ممن تلتفت إليه».

واعلم أن قول الله عزّ وجلّ: ﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون﴾ [المعارج: ٣٤]، يحتمل أن يكون المحافظة على الوقت، والمحافظة على أعمال الصلاة، من قراءة، وقيام، وركوع، وسجود، وغير ذلك من الطمأنينة والسكون، وحضور القلب، وسائر أعمالها، فمن حافظ عليها هذه المحافظة، وأتى بها على هذه الصفة كان على ما سواها من دينه أشد محافظة، ومن ضيعها كان لما سواها من دينه أشد تضييعاً.

١٠٥ - كما قال عمر بن الخطاب: «إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع».

٥٠٢ وفي الخبر عن النبي عليه السلام: «من هانت عليه صلاته كان على الله أهون».

٣٠٥ – وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: «يا ابن آدم ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك».

واعلم أن الخشوع ليس مخصوصاً بالصلاة، بل يكون في كل وقتٍ، ولكنه في الصلاة أقرب إلى الخشوع، إنما يتولد عن تعظيم الله عزّ وجلّ وهيبةٍ له وإجلال لسلطانه، والصلاة موضع تعظيم الله وإجلال له سبحانه وتعالى.

٥٠٤ - ويروى أن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه السلام: «يا داود اذكرني حين تذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك، ولكن عند ذكري خاشعاً مطمئناً، وإذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الذليل الحقير، وذم نفسك فإنها أولى بالذم، وناجني حين تناجيني بقلب خائفٍ ولسانِ صادق».

مده و ويروى أن الحسن رحمه الله تعالى نظر إلى رجلٍ يعبث بيده في لحيته وهو في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا خشعت يده. ونظر يوماً إلى رجل يعبث بالحصى في الصلاة وهو يقول: اللهم زوجني من الحور العين، فقال: بئس الخاطب أنت تخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصى، وقال تعالى: ﴿وبشروا المخبتين﴾ [الحج: ٣٤]، قيل في

تفسير المخبتين: هم أئمتهُ المتواضعون، يقال: أخبت إلى الله فهو مخبتٌ، إذا تواضع وتضرع، ومنه قوله: ﴿وأخبتوا إلى ربهم﴾ [هود: ٢٣] أي خضعوا وتضرعوا، وقيل: أخبتوا: اطمأنوا وسكنت نفوسهم إليه، وأخبت الرجل توقى المأثم، قيل: ومنه: ﴿وبشروا المخبتين﴾ [الحج: ٣٤]. وقال بعض الصوفية: الإخبات: قبض الصفات عن الحركات، قيل له: فما حقيقة ذلك؟ قال: جَمعُ السِرِ أن يَقْسِمَ لغير الله. قالوا له: زدنا، قال: ما فوق هذا عندي مزيد.

وبروى أن رباحاً القيسي، قال: «غدوت يوماً إلى رابعة العدوية زائراً فوجدتها تصلي، فلما سلمت قالت لي: يا رباح، إني أجد في عيني خشونة، فنظرت في عينها وإذا قطعة قصب كبيرة مغروسة في عينها، وكانت تصلي على بادية \_ يعني على حصير \_ وإذا قد سجدت بالليل فدخلت القصبة في عينها ولم تشعر لشغلها بصلاتها، وخشوعها في وقت سجودها، وحين مناجاتها. قال رباح: فوالله ما أخرجتها من عينها إلا بعد مشقة، فتعجبت من شغلها عن الأكوان حال وجودها في سجودها».

هذه رابعة كان سرها قد اجتمع عند ربها فلم تحس بما نزل من جسدها.

٥٠٧ ـ وقيل لخلف بن أيوب: «ألا تطرد الذباب عنك في الصلاة؟ قال: لا أعود نفسي شيئاً يُفسد عليَّ صلاتي. قيل له: وكيف تصبر على أذاها؟ قال: بلغني أن من الناس من يصبر تحت السياط ليقال فلانٌ جُلد، وفلانٌ صبور، ويفتخر بذلك، أفأتحرك أنا لذبابة تنزل عليَّ وأنا بين يدي ربي أناجيه، وأتلو كتابه».

وغير بعيد هذا، فإن القلب إذا استغرق بشيء شغل عن شيء آخر، وقد يُنادَى فلا يَسمعُ، وقد يُصاب جسده بما يؤلم الألم الكثير، وبما يوجع فلا يحس به ولا يشعر بوقوعه، وقد شوهد من هذا كثيرٌ.

مره \_ ذكر ابن جهضم في كتابه عن أبي القاسم سمنون المحب، قال: كان في جيراني رجلٌ له جارةٌ، وكان كثير الميل إليها، شديد المحبة فيها، فاعتلت الجارية علة شديدة فأخذه ما قدم وما حدث، فبينا هو يوماً يحرك حساءً صنعه لها بمحراك إذ قالت الجارية أوه، فسقط المحراك من يده وجعل يحرك الحساء بيده حتى سقط لحم أصابعه وهو لا يشعر، فنظرت إليه الجارية فقالت: ما هذا؟ \_ فاستيقظ فنظر إلى أصابعه فرأى لحمها قد سقط، فقال لها: هذا من أجل قولك أوّه. وقد يجد الألم الكثير فيصبر عليه ولا يتحرك عند نزوله.

٥٠٩ \_ ويروى أن رجُلاً ضُربَ بسياطٍ كثيرة فلم يتكلم ولم يتحرك، ثم ضُربَ سوطاً

واحداً فقامت فصاح وتحرك واضطرب، فقيل له: ويلك ضُربت كذا وكذا ولم تتكلم ولا تحركت، ثم ضُربت سوطاً واحداً فقامت قيامك، فقال: إن الذي كنت أُضرب بسببه كان يراني فكنت أصبر له وأتحبب بذلك إليه، وإذا ضُربتُ هذا السوط كان قد صرف عينيه عني، فلما علمت أنه لا يراني ولا يعلم بمكاني لم أقدر على الصبر وكان ما رأيتم.

وكان كثير الوقار، كثير السكون، كان إذا جلس في جماعة لم يتحرك ولم يتقلب، ولم يلتفت يميناً ولا شمالاً، فخرج يوماً في جنازة شهدها عظماء البلد، فجلس معهم في الجبانة، فدخلت بين جلده وبين ثوبه زنابير فجعلت تلسعه فلا يتحرك، ولا يضطرب، ولا يلتفت وكأنها إنما تلسع صخرة من الصخور، إلا أنه جعل لونه يتغير، ويحمر وجهه ويصفر، حتى فرغ من دفن الجنازة، فانصرف إلى منزله، وخلع ثوبه، وإذا بجسده قد تورم وتعقد من لسع تلك الزنابير. وكان رجلاً فاضلاً كثير المعروف، كثير الخير، كثير الصدقات، يقول ذلك بعض الفقراء بعد موته، وأظهر هذه الحكاية رحمه الله، وهذا الرجل المذكور هو القاضي أبو عبد الله محمد بن أصبغ، وهو من جليتها وأحد فقهاء الشورى.

فإذا كان هذا قد تحمل المشقة، وصبر على هذه الآلام من أجل الناس، ولكي لا يوصف بالجزع، وقلة الصبر، وعدم الوقار، فكيف يكون في صلاته مخافة أن يسقط من عين الله، أو يأتي بشيء يشينه عند الله تعالى. وكذلك ذلك الأول هو أحرى أن يتحمل ما تحمل توقيراً لوقوفه بين يدي ربه، وتعظيماً لمشاهدته وهيبة لاطلاعه تبارك وتعالى عليه.

۱۱ - ويروى عن مسلم بن يسار رحمه الله أنه كان إذا أراد الصلاة قال لأهله:
 «تحدثوا كيف شئتم فإني لا أسمعكم».

٥١٢ – ويروى أنه كان يصلي في جامع البصرة، فسقط منه ناحيةٌ فلم يشعر بذلك.

۱۳ – ويروى أن الحريق وقع في بيته وهو قائمٌ يصلي ففزع إليه الناس حتى أطفأوه وهو قائم يصلي، فلما انصرف من الصلاة أعلمته امرأته، فقال: ما شعرت بذلك.

٥١٤ – وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب يصلي فيرجع ويتأوه، حتى لو رآه رجلٌ ممن لا يعرفه لقال هذا مجنونٌ.

وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لا يتحرك في صلاته ولا يحك شيئاً من جسده حتى يفرغ.

وكان عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى يصلي، فجاء حجر المنجنيق، فأخذ طائفة من ثوبه، فما انتقل عن صلاته حتى فرغ. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه جذعٌ من الخشوع لا

يتحرك، وكذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

٥١٥ \_ وقال أبو المصعب: كان مالك بن أنس يُطيل الركوع في ورده، وإذا وقف في الصلاة كأنه خشبةٌ يابسةٌ لا يتحرك منه شيء، فلما ضُرب وأصابته العلة قيل له: لو خففت من هذا قليلاً، فقال: ما ينبغي لأحد إذا عمل عملاً إلا حَسَّنه لأن الله عز وجل يقول: ﴿ليبلوكم أحسن عملاً﴾ [هود: ٧].

١٦٥ \_ وكان أبو يزيد البسطامي إذا دخل في الصلاة سمعت لأعضائه حركة كأنها عظامٌ في جراب.

وقت الصلاة، ويقول: جاء وقت أمانةٍ عرضت على السموات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها.

١٨٥ \_ وكان سليمان التيمي رحمه الله تعالى إذا تهيأ للصلاة يصفر ويحمر، ويقول:
إني أريد القيام بين يدي الله عز وجل .

١٩ \_ وقال سفيان الثوري: لو رأيت منصور بن المعتمر يصلي لقلت يموت الساعة.

٥٢٠ وقال مجاهد بن جبير: كنت إذا رأيت العرب استجفيتها، فإذا قاموا إلى الصلاة، فكأنهم أجسادٌ لا أرواح فيها من خشية الله تعالى \_\_ يعني بالعرب الصحابة والتابعين \_\_ رضوان الله عليهم.

٥٢١ \_ وقال أبو بكر بن عياشٍ: رأيت حبيب بن أبي ثابت يصلي وكأنه \_ ميث يعنى من خوفه وخشوعه.

٥٢٢ \_ وكان يحيى بن وثاب إذا انصرف من الصلاة مكث ما شاء الله تُعرف عليه كآبة الصلاة.

٥٢٣ \_ وكان إبراهيم النخعي يمكث ساعة بعد الصلاة كأنه مريضٌ.

۵۲۶ \_ ويروى عن ابن عباسٍ رضي الله عنه أنه قال: «ركعتان في تفكرٍ خيرٌ من قيام ليلةٍ والقلب ساهِ».

٥٢٥ \_ وروى أبو طالب المكي عن بشر بن الحارث، عن سفيان الثوري، أنه قال: «من لم يخشع فسدت صلاته».

٣٢٥ – ويروى عن الحسن أنه قال: «كل صلاةٍ لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع».

وعن معاذ بن جبل: "من عرف من على يمينه ومن على شماله وهو في الصلاة متعمداً فلا صلاة له".

٥٢٨ – وقال سعيد بن جبير: «ما عرفت من على يميني، ولا من على يساري منذ أربعين سنة منذ سمعت عبد الله بن عباس، يقول: الخشوع في الصلاة أن لا يعرف المصلي من على يمينه وشماله».

٣٢٥ – وقال محمد بن سيرين: «كانوا يستحبون للرجل إذا قام في الصلاة لا يجاوز بصره مصلاه حيث يسجد، وإن كان استعاد شيئاً غمض عينيه» يقول: إذا كان تعود في صلاته أن ينظر غمض عينيه حتى لا ينظر.

• ٣٠ \_ وكان عبد الله بن مسعودٍ إذا قام في الصلاة غض بصره وصوته ويده.

٥٣١ - وكان منصور بن المعتمر إذا صلى ضرب صدره بلحيته.

٥٣٧ – وكان عباس بن عبد الله بن قيس من خاشعي هذه الأمة، وكان إذا صلى ضربت ابنته بالدف وتحدثت النساء بما يتحدثن به، فلا يسمعهن ولا يعقل ما يفعلن، وقيل له ذات يوم: أتحدث نفسك بشيء في الصلاة؟ قال: نعم، بوقوفي بين يدي الله عزّ وجلّ، ومنصرفي إلى أحد الدارين. فقيل له: إلا بما نُحدث به أنفسنا من أمر الدنيا وما يوسوس به الشيطان إلينا، فقال: لأن تختلف الأسنة في صدري أحب إلىّ من ذلك.

٣٣٥ \_ وقال سعد بن معاذ صاحب النبي ﷺ: «ما كنت قط في صلاةٍ فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا كنت قط في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول ويقال لها حتى أنصرف عنها».

هذا الذي يذكر عن هؤلاء الأفاضل كثيرٌ، وقد ذكر أيضاً نحوه عن طائفةٍ غيرهم، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء، وربما كان الأغلب من حالهم، والأكثر من صلاتهم، أو فيها كلها والله أعلم.

وقال بعضهم: الصلاة من الآخرة، فإذا دخلت فيها خرجت من الدنيا. وقيل لآخر هل تذكر في الصلاة شيئاً؟ فقال: وهل شيءٌ أحب إليَّ من الصلاة حتى أذكره فيها.

وإذا خشع قلبك وحضر انطرد وسواسك، وطابت مناجاتك، وقصر عليك من الصلاة ما طال على غيرك.

٥٣٤ \_ كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يسجد فيطيل السجود حتى تنزل العصافير على ظهره من طول سجوده ما تحسبه إلا جذع حائط.

٥٣٥ ـ وعن حماد بن زيد، قال: كان عبد الله بن غالبِ الحداي يسجد السجدة فيذهب الذاهب إلى الكلأ ويرجع وهو على حاله، وعبد الله بن غالبِ هذا من كبار عظماء العابدين، وهو الذي وُجِدَ في قبره ريح المسك ودام ذلك، ومشى إليه العلماء والثقات، وشاهدوا ذلك منه، ولما كثر سير الناس إليه خيف عليهم الفتنة فسوي بالأرض وعُمي مكانه.

وذكر ابن مغيث بإسناده إلى عبد الله بن وهب، قال: سمعت سليمان بن القاسم رحمه الله يوم عيد عند منصرفنا من المصلى لأنظر عند من يتعدى، فدخل المسجد المجامع فظننت أنه مسلكه، فدخلت خلفه فمال إلى الصف الأول فكبر للصلاة فكبرت خلفه وصليت ركعتين وقعدت في التشهد، وخرّ ساجداً فسمعته يقول في سجوده: يا رب انصرف عبدك عبادك إلى ما أعدوا من زهرات الدنيا ليومهم هذا من زينتهم وطعامهم، وانصرف عبدك سليمان إليك يسألك فكاك رقبته من حر نارك، ويسألك مغفرتك برحمتك، فيا ليت شعري ماذا فعلت به، هل قبلته وتجاوزت عنه، فإن كنت قبلته فقد نعم، وسعد، وأفلح. وإن كنت لم تفعل فيا ويحه، ويا بؤسه، وأخذ في البكاء والانتحاب فطال عليّ انتظاره فقلت في نفسي أنصرف إلى منزلي وإلى من عودته الفطر معي، فإني أخاف أن يستبطئوني فينصرفوا، فجعلت أنصرفوا وأخذتني نعسةٌ فنمت نوماً طويلاً ثم استيقظت فجددت الوضوء ثم لبست ثيابي ودخلت المسجد قريباً من الزوال وإذا هو ساجدٌ على حاله وعلامتي على ثوبه لم يزل وهو في بكائه وتضرعه حتى وصل الظهر بصلاته.

وأما البكاء في الصلاة فقد بكي رسول الله علي فيه:

وهو يصلي ولجوفه أزيرٌ كأزير المرجَل ــ قال عبد الله بن الشخير: أتيت رسول الله ﷺ وهو يصلي ولجوفه أزيرٌ كأزير المرجَل ــ يعني يبكي. ذكره النسائي(١).

٥٣٨ \_ وقال عليه السلام: «مروا أبا بكر يصلي بالناس» فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه. فأخبرت أنه كان يبكي إذا صلى. وذكر هذا الحديث مسلم بن الحجاج.

 <sup>(</sup>١) صحيح: ورواه أيضاً أحمد في «المسند»، (٤/ ٢٥ ــ ٢٦٢).

٣٩٥ - وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عُمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: ﴿إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ﴾ [يوسف: ٨٦]. ذكره البخاري.

وقد بكي غيرهما من الصحابة، وبكي المسلمون، والأحاديث في هذا الباب كثيرٌ.

واعلم أن الإنسان قد يذكر في الصلاة شيئاً من أفعال الخير، وإن لم يكن ذلك لكثرة اشتغاله به قبل الصلاة.

• ٤٠ ـ وقد صلى النبي على يوماً صلاة العصر، فلما سلم انصرف سريعاً، فعجب الناس من سرعته، فقال: «أذكرت وأنا في الصلاة تبراً كان عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته الأكره البخاري وغيره.

١٤٥ – ويروى أن عمر بن الخطاب، قال: إني لأجهز جيش [....](١) وأنا في الصلاة. وهذا لكثرة اشتغاله بالمسلمين وبما يصلحهم من حراسة ثغورهم، وجهاد عدوهم، والنظر في أمورهم، وغلبة ذلك عليه.

### باب

معة من الصلاة مع أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة كلها».

الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك العصر».

عده البخاري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته».

# باب ذِكْر أَعْمالٍ أُبِيحت في الصَّلاّةِ، وَأَعْمال نُهيَ عَنها

مسلم عن مُعيقبِ الدوسي، أن رسول الله على قال في الرجل يُسوي التراب حيث يسجد، قال: «إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة». يريد عليه السلام في الصلاة، وقد بينه مسلم.

٥٤٦ ـ وذكر سفيان بن عيينة من حديث أبي ذرٍ، عن النبي ﷺ قال: «إذا قام

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل المخطوط.

أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح إلا مرة». يعني الحصى حيث يسجد، وكانوا يصلون على الأرض.

٥٤٧ ــ البخاري عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه، فإنما يناجي الله عزّ وجلّ ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكاً، وليبصق عن يساره، أو تحت قدميه فيدفنها».

و فكر النسائي عن طارق بن عبد الله المحاربي، قال: قال رسول الله ﷺ: الفاء تصلي فلا تبزق بين يديك، ولا عن يمينك، وابزق خلفك، أو تلقاء شمالك إن كان فارغاً، وإلا فهكذا» وبزق يحيى بن سعيد راوي الحديث تحت رجله ودلكه.

وذكر مسلم عن عبد الله بن الشخير، أنه صلى مع النبي على قال: فتنخع فدلكها بنعله اليسرى.

••• وعن القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله على رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس فقال: «ما بال أحدكم يقوم مستقبلاً ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه، فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا» ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضها على بعض، وقد جعل عليه السلام مكان النخاعة خلوقاً، وكان رآها في قبلة المسجد. ذكره النسائي.

وذكر البخاري عن سهل بن سعد أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله على بينهم، فجلس رسول الله على وجاءت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر، فقال: إن رسول الله على قد حُبسَ وجاءت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت، فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر للناس، فجاء رسول الله على يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخد الناس في التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فإذا رسول الله على أمره أن يصلي، فرفع أبو بكر يده فحمد الله ورجع القهقراء وراءه، فتقدم رسول الله على عنى الصف، فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها الناس مالكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للناس؛ من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحدٌ حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه، يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك» فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله على الناس عين أشرت

التصفيق: هو ضرب الكف على الكف، كانوا يفعلون ذلك إذا أرادوا أن ينبهوا الإمام

على شيء، أو لغير ذلك.

٥٥٢ وذكر أبو داود في هذا الحديث: أن النبي على قال لبلالي: «إن حضرت الصلاة ولم آتك فأمر أبا بكر فليصل للناس».

صوه و ذكر أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن ابن عباس، أن النبي على حيث جاء أخذ القراءة من حيث بلغ أبو بكر. وذكره أبو بكر البزار في مسنده من حديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب.

٠٥٤ ـ وذكر النسائي عن عبد الله بن يحيى، قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله على فإن كان في صلاته سَبّح فكان أذنه لي، وإن لم يكن في صلاته أذن لي». وفي رواية أخرى: «كنت آتيه كل سحرٍ فأقول: السلام عليك بانبي الله، فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه».

وهو يسير فسلمت عليه، فأشار إليّ، فلما فرغ دعاني فقال: أهل سلمت عليّ آنفاً وأنا أصلي»
وهو موجةٌ حينئذ قبل المشرق.

وجعل بطنها أسفل وظهرها إلى فوق.

الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي على فقالوا: أقرأ عليها الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي فقالوا: أقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل إنا أخبرنا أنك تصليها، وقد بلغنا أن رسول الله عنها، قال ابن عباس: وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها. قال كريبٌ: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة مثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله عنهي عنهما ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ودخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة: يا رسول الله إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تُصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، قالت: ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخري عنه، قالت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني فاستأخرت، فلما انصرف قال: «يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني

ناسٌ من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان».

محم مسلم عن أبي قتادة الأنصاري، قال: رأيت النبي على يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب ابنة النبي على الله النبي على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. وفي رواية: «في المسجد» وفي رواية أخرى: «في الظهر أو العصر». ذكر هذا أبو داود أيضاً.

إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسناً أو حسيناً، فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته العشاء وهو حامل حسناً أو حسيناً، فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها، قال: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله على فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله على صلاته قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمرٌ وأنه يوحى إليك، قال: «كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته».

وذكر مسلم من حديث سهل بن سعد، وذُكر له المنبر، قال: رأيت رسول الله عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس، فقال: «أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي» وقال البخاري: «فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه فرجع القهقرى، فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، وذكر الركعة الثانية».

٥٦١ ــ الترمذي عن عائشة، قالت: جئت رسول الله ﷺ في البيت والباب عليه مخلقٌ، فمشى حتى فتح لى، ثم رجع إلى مكانه ووضع الباب في القبلة.

○ النسائي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «اعترض لي الشيطان في مصلاي فأخذت بحلقه فخنقته حتى وجدت برد لسانهِ على كفي، ولولا ما كان من دعوة أخينا سليمان أصبح مربوطاً تنظرون إليه».

والحرم أيضاً.

376 \_ النسائي عن رفاعة بن رافع، قال: صليت خلف رسول الله على فعطست فقلت الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله التصرف فقال: «من المتكلم في الصلاة؟» فلم يكلمه أحدٌ، ثم قالها الثانية: «من المتكلم في

الصلاة؟» فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله. فقال: «كيف قلت؟» قال: قلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال: «والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعةٌ وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها»(١).

وذكر ابن الجارود في المنتقى عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على قال: «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن غلبه أمرٌ وضع يده على فيه».

٣٦٥ – مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لينتهين أقوامٌ عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم».

٠٦٧ ـ البخاري عن أنس بن مالكِ، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم».

٥٦٨ – أبو داود عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجاتنا، فقدمت على رسول الله على وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله على الصلاة، قال: "إن الله يُحدِثُ من أمره ما يشاء، وأن الله عزّ وجلّ قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، فرد عليّ السلام (٢).

979 \_ النسائي عن عبد الله بن مسعود، قال: كنت آتي النبي على وهو يصلي فأسلم عليه فيرد علي، فأتيته وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد عليّ، فلما سلم أشار إلى القوم، فقال: "إن الله تعالى أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم، وأن تقوموا لله قانتين».

• ٧٠ - مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله على إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يُصَمِّتونني سكتُ، فلما صلى رسول الله على بأبي هو وأمي ما رأيت معلّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فوالله ما كرني ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله على عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالاً يأتون الكهان،

<sup>(</sup>١) صحيح: وأخرجه أيضاً الترمذي (٢/ ٢٥٥)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>۲) حسن: أخرجه أبو داود برقم (۹۲٤، ۹۳۱)، وانظر: «مشكاة المصابيح» برقم (۹۸۹ \_ ۹۸۹)، وتعليق الشيخ الألباني.

قال: «فلا تأتهم» قال: ومنا رجالٌ يتطيرون، قال: «ذلك شيء تجدونه في صدورهم فلا يصيبهم» قلت: ومنا رجالٌ يُخَطُونَ، قال: «كان نبيٌّ من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك» قال: وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبلَ أُحُد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاةٍ من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله عليه، قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها» فأتيته بها فقال لها: أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «اعتقها فإنها مؤمنةٌ».

وقال أبو داود في الحديث: فقال: «إنما الصلاة كقراءة القرآن، وذكر الله تعالى، فإذا كنت فها فلكن ذلك شأنك».

وقوله «يخطون»: هي القرعة، وقرعة الرمل، ويكون لغير ذلك. و «صكها»: لطمها، و «آسف» أي غضب.

٧١ \_ مسلم عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه نهى أن يصلي الرجل مختصراً.

٥٧٢ ـ وعن عبد الله بن عباس، أنه رأى عبد الله بن الحارث وهو يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إليَّ ابن عباس، فقال: مالك ورأسي، فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوفّ».

٥٧٣ ــ البخاري عن عائشة، قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة،
 فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» وقد تقدم هذا الحديث.

٥٧٤ \_ النسائي عن أبسي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لايزال الله تعالى مقبلاً على العبد في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه».

## باب ذكر النوافل التي تصلى قبل المكتوبات وبعدها

منها ركعتا الفجر يصليان بعد طلوع الفجر الثاني، وقبل صلاة الصبح. وفاتت ابن أبي ربيعة ركعتا الفجر فأعتق رقبة.

٥٧٥ \_ وذكر مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن رسول الله على الله على على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح».

٥٧٦ \_ مسلم عن عائشة، عن النبي على أنه قال: «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها».

وذكر مسلم \_\_ أيضاً \_\_ عن أبي قتادة الأنصاري في نوم النبي الله في الموادي عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وذكر الحديث، وقال فيه: وركب رسول الله الله وركبنا معه، قال: فجعل بعضنا يلمس إلى بعض كفارة مما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا، ثم قال: «أما لكم في أُسوة» ثم قال: «إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يُصل حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها».

٥٧٩ \_ وذكر أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾» [طه: 12].

٨١ ــ وعن عائشة، قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجر فيخفف، حتى

<sup>(</sup>۱) صحیح: أخرجه مسلم (۱۳۸/۲)، وأبو داود (٤٣٥)، وابن ماجه (۲۹۷)، والبيهقي (۲۱۷/۲)، وغیرهم.

إني لأقول هل قرأ فيها بأم القرآن».

٥٨٧ \_ وعنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب».

هريرة «أن رسول الله على قرأ في ركعتي الفجر ﴿قل يأيها الكافرون﴾ و ﴿قل هو الله أحد﴾».

٥٨٤ ــ أبو داود عن ابن عمر، قال: «رمقت رسول الله ﷺ شهراً، وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: ﴿قُلْ يُأْيُهَا الكافرون﴾ و ﴿قُلْ هُو اللهُ أَحد﴾ (١٠).

ه ه م وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يقول: «نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر: ﴿قل هو الله أحد﴾ و ﴿قل يأيها الكافرون﴾».

٥٨٦ ــ وذكر مسلم عن ابن عباس، قال: «كان رسول الله على يقرأ في ركعتي الفجر:
 ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾ [البقرة: ١٣٦] والتي في آل عمران ﴿تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم﴾ الآية: [آل عمران: ٦٤]».

٥٨٧ ـ وذكر أبو داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه" فقال له مروان بن الحكم: أما يجزي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال: لا. فبلغ ذلك ابن عمر، فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه، فقيل لابن عمر: أتنكر شيئاً غيرها مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجتراء وَجَبُنا، فبلغ ذلك أبا هريرة، فقال: وما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا.

مه م النسائي عن أبي هريرة، قال: «كان رسول الله ﷺ يضطجع بعد ركعتي الفجر على شقه الأيمن ثم يجلس».

من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة».

• ٩٠ \_ مسلم عن عائشة، قالت: «كان رسول الله عليه إذا صلى ركعتي الفجر فإن

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤٧٩٠)، والترمذي (٤١٥)، والنسائي (٢/ ١٧٠)، وابن ماجه (١١٤٩)، وأحمد (٤٧٣) ـ شاكر). والحديث لم أجده في «سنن أبي داود» والله أعلم.

كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع».

منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين».

ومن لم يُصل ركعتي الترمذي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يُصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس».

وعن قيس بن عمرو، ويقال قيس بن مَهد، قال: خرج رسول الله عليه فوجدني أصلي، فقال: «مهلاً يا قيس أصلاتان معاً» فقلت: يا رسول الله، إني لم أكن أركع ركعتي الفجر، قال: «فلا إذاً»(١) وليس إسناد هذا الحديث بمتصل.

وعن عبد الله بن السائب، أن رسول الله على كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، ويقول: «إنها ساعةٌ تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عملٌ صالحٌ».

ويروى في هذا الخبر من الزيادة: «إذا فاءت الأفياء، وهبت الأرواح فارفعوا إلى الله حاجاتكم، فإنها ساعة الأوابين، قال الله تعالى: ﴿إنه كان للأوابين غفوراً﴾ [الإسراء: ٢٥]».

ويروى من حديث ابن مسعود: «يقرأ بفاتحة الكتاب وآية الكرسي».

•٩٥ – ويروى من حديث أبي هريرة، عن النبي على قال: «من صلى أربع ركعات بعد زوال الشمس يُحسن قراءتهن، وركوعهن، وسجودهن، صلى معه سبعون ألف مَلَكِ يستغفرون له حتى الليل».

977 ـ أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي على: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليمٌ تفتح لهن أبواب السماء»(٢). وقد روي عنه عليه السلام أنه كان يُسلم بينهن.

٩٧٥ \_ وذكر النسائي عن عاصم بن سمرة، قال: سألنا عليًّا عن صلاة رسول الله عليًّا

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أحمد (٥/٤٤٧)، وأبو داود (١٢٥٣، ١٢٥٤)، والترمذي (٤٢٢)، وابن ماجه (١١٥٤)، وغيرهم. وقال الترمذي: «وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل: محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس» اهـ.

قلنا: فالإسناد بهذه العلة يكون منقطع، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٢٧٠)، وفيه عبيدة بن معتب، ضعيف، وقد اختلط بأخره.

فوصف، قال: «وكان يُصلي قبل الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعاً ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة وليس من شيء إلا وهو ومن تبعهم من المسلمين».

مهم \_ ويروى عنه عليه السلام، أنه قال: «أربعٌ قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر، وليس من شيء إلا وهو يسبح الله تعالى في تلك الساعة» ثم قرأ: ﴿يتفيؤوا ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون﴾ [النحل: ٤٨] الآية كلها. ذكره الترمذي في التفسير.

وص الترمذي عن أم حبيبة زوج النبي على قالت: سمعت رسول الله على يقول: «من حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر، وأربع بعد الظهر حرمه الله تعالى على النار»(١).

٠٠٠ \_ وعن عائشة «أن النبي على كان إذا لم يُصل قبل الظهر أربعاً صلاهن بَعْدُ».

7.۱ \_ وذكر النسائي رحمه الله تعالى عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «ثنتا عشرة ركعة من صلاهن بني له بيت في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل صلاة الصبح» (۲). وقد روي عنه عليه السلام أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين.

7.۲ \_ وذكر الترمذي عن ابن عمر، قال: «حفظت عن رسول الله على عشر ركعات كان يصليها بالليل والنهار، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء الآخرة» وحدثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين. وقوله: «قبل الفجر» (٣) يعنى به قبل صلاة الفجر.

7.٣ \_ وذكر أبو بشر الدولابي في مسنده عن شعبة بن الحجاج، من حديث ابن عمر، قال: «كانت صلاة رسول الله على التي لا يدع: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد العشاء الآخرة، وركعتين قبل الصبح» فقال رجل عند ابن سيرين: هذا مما لا بد منه، فقال ابن سيرين: مما لا بد منه المكتوبة.

مرىءً وذكر أبو داود عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «رحم الله امرىءً صلى قبل العصر أربعاً»(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الترمذي (٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: وأخرجه أيضاً الترمذي (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: وقد أخرجه الشيخان أيضاً، انظر: «مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي برقم (١١٦٠).

<sup>(</sup>٤) حسن: وأخرجه أيضاً الترمذي برقم (٤٣٠).

ولم يرد عن النبي على أنه جهر في صلاته بالنهار إلا في الجمعة، والكسوف، والعيدين، والاستسقاء، فإنه روي عنه الجهر فيه، وقد روي عنه الإسرار في صلاة الكسوف أيضاً، وغير ذلك من الصلوات المكتوبات، إنما نقل عنه الإسرار إلا أنه كان يُسمع الآية ونحوها.

وأما النوافل بالنهار فلم يصح عنه عليه السلام إسرارٌ، ولا إجهار، وإلا ظهر أنه كان يُسرّ فيها، وجاءت عنه عليه السلام رواية أخرى أنه أسّر في صلاة الكسوف.

عنه عليه السلام أنه أمر بعبد الله بن جذام وهو يصلي بالنهار ويجهر فقال له: «يا عبد الله سَمعَ الله ولا تُسمعنا» وهذا الحديث ليس بالقوي.

7.7 \_ وكان عبد الله بن مسعود يُسر في التطوع بالنهار إلا أن يسمع الآية. قال علقمة: صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود بالنهار فما دريت أي سورةٍ يقرأ، حتى سمعته يقول: ﴿رب زدني علما ﴾ [طه: ١١٤] فعرفت أنها سورة طه.

٦٠٧ – وكان ابن عمر يجهر، قال بسر بن حرب: سمعت ابن عمر يتطوع بالنهار فجعلت أسمع قراءته، فجعل يجهر.

٦٠٨ ـ وقال المغيرة، عن إبراهيم: لا بأس أن يجهر بالنهار.

7.9 - وقال عبد الرحمن بن سابطٍ: «أدنى ما يكون من الجهر بالنهار أن تسمع أذنيك».

#### الصلاة بعد العشاء:

11. – البخاري عن ابن عباس، قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي على فصلى النبي العلى النبي العلى العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، ثم قام. وذكر الحديث في قيامه عليه السلام إلى الصلاة من جوف الليل وقد صلى عليه السلام هذه الصلوات الرواتب في بيته.

711 - وذكر مسلم عن عمر، قال: صليت مع النبي على قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي على في بيته.

717 \_ وقد روي عن ابن عباس، قال: «كان رسول الله على يطيل الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد» ذكره أبو داود في السنن (١).

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (١٣٠١)، وفيه جعفر بن أبي المغيرة يرويه عن سعيد بن جبير، وقال

71٣ \_ وذكر عن كعب بن عجرة، أن النبي على أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال: «هذه صلاة البيوت»(١).

318 \_ ويروى عن أبي العالية، عن حذيفة بن اليمان، أن النبي على قال: «عجلوا بالركعتين بعد المغرب لترفع مع صلاة المكتوبة».

من صلى الله على قال: «من صلى الله قال: «من صلى الله على قال: «من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعتا في عليين».

717 \_ وعن أبي تميمة الجيشاني، أن أصحاب النبي ﷺ كانوا يقولون: إن استُعلبت فرميت بالنبل على أن تترك الركعتين بعد المغرب فلا تتركها وهما إدبار السجود.

### الحض على صلاة النافلة في البيت:

71٧ \_ مسلم عن ابن عمر، عن النبي على قال: (صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً».

يريد عليه السلام أن الموتى لا يصلون، لأن الأعمال قد انقطعت، والصحف قد طويت بما فيها، واكتساب الثواب قد رفع، يقول: فلا تكونوا في بيوتكم مثل هذا الميت في قبره لا يصلون ولا تُصلى.

71٨ \_ مسلم عن عبد الله بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإن الله تعالى جاعل في بيته من صلاته خيراً».

719 \_ وعن زيد بن ثابت عن النبي على قال: «إن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة».

• ٦٢٠ \_ أبو داود عن زيد بن ثابت \_ أيضاً \_ أن النبي على قال: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة» (٢).

7۲۱ ــ ومن غير كتاب أبي داود، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: ﴿إِذَا خَرِجَتُ مِن مَنْزِلُكُ فَصَلَ رَكَّعْتَيْنَ يَمْنَعَانَكُ مَن مَخْرِجِ السَّوَّ، فَإِذَا دَخُلْتُ مَنْزِلُكُ فَصَلَ رَكَّعْتَيْنَ

ابن منده: «ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير ا اهـ.

<sup>(</sup>١) ضعيف: وأخرجه أيضاً الترمذي برقم (٦٠٤)، وفيه إسحاق بن كعب بن عجرة، مجهول الحال.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (١٠٤٤) بإسناد صحيح.

يمنعانك من مدخل السوء».

وأما ذكر الوتر فسيجيء في صلاة الليل إن شاء الله تعالى.

واعلم أن هذه النوافل الرواتب بإثر الصلوات المكتوبات وقبلها، وإن كانت ليست بمفروضة، فينبغي للعبد أن لا يخل بها، ولا يفرط في شيء منها، وأن يزيد عليها إن أمكنه الزيادة لما فيها من البركة والفوائد الجمة، وآكد ما فيها وأوجب اتباع السنة والاقتداء بالنبي على ومن سلف من صالحي الأمة.

7۲۲ ـ قال عبد الله بن المبارك: «لو تركت سنة من السنن، أو أدباً من آداب الإسلام، لخشيت أن يسلبني الله جميع ما أعطاني».

7۲۳ ـ وقال رويم: "من ترك الأدب عوقب بحرمان السنن، ومن ترك السنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن ترك الفرائض عوقب بحرمان المعرفة».

وأيضاً فإنه يجبر بها ما انتقص من الفريضة يوم القيامة، وقد تقدم الحديث بذلك عن النبي على إلى غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

والإنسان مجبول على النقصان، وحديث النفس أشغل، ودواها أعضل، والذي يأتي بالصلاة المكتوبة كاملة قليلٌ، وقد قال بعض العلماء في قول الله تعالى: ﴿وَمَنَ اللَّهِ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم به نافلة لك﴾ [الإسراء: ٧٩] أن هذا الخطاب إنما هو للنبي على خاصة، وأن النافلة إنما هي له وحده ﷺ لأنه عليه السلام مغفورٌ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأيضاً فإن صلاته عليه السلام كانت كلها كاملة لا يحتاج إلى إصلاحها، ولا إلى جبر شيء منها، فكان كلما صلى من نافلة زائداً له على صلاته، والنافلة في كلام العرب الزيادة، وأما سائر الناس فإنما هي لهم جبرانٌ \_ يجبر بها ما كان من نقصان وكفارات لما تلبسوا به من الخطئات، وهذا وإن كانت صلاته على ما وُصفَ فغير بعيدٍ أن يكون في أصحابه من يأتي بالصلاة كاملة لا يحتاج إلى جبر شيء منها، بل في أكثرهم وكذلك في غيرهم فتبقى لهم نوافلهم يزيدون بها في درجاتهم، ويتقربون بها من ربهم، على أنه قد تقدم قوله عليه السلام: «منكم من يصلى الصلاة كاملة الكفاية ، وفي كلامه عليه السلام الهدى والنور ، ويكون أيضاً في الطائفتين من يكون النقصان في صلاته قليلًا، ويكون له نوافل كثيرة، فعلى الإنسان أن يواظب على هذه النوافل الرواتب، ولا بد إن لم يقدر على الزيادة فيها أن يأخذ نفسه بها ويحملها عليها، وأن يعد من عمله لإصلاح خلله، ويكثر من نافلته بجبر فريضته، وكل واحد منا يعلم أين صلاته وأين قلبه فيها، وكيف تفرغه لها، واهتمامه بها، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

## باب في الجمعة وفضلها، والاغتسال لها، والتطيب، والتبكير

قال المصنف رحمه الله تعالى: قال بعض الصالحين: فاتتني صلاة الجمعة فأخبرت بذلك أبا مروان الخفاف المتعبد، فقال لي: أحسن الله عزاءك، وما عزاني أحدٌ في مثل هذا قط، ولا عزيته، وذلك لصغر هذه المصيبة عندنا وهوانها علينا.

775 \_ مسلم عن أبي هريرة، وحذيفة، قالا: قال رسول الله ﷺ: "أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله تعالى بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق» وفي رواية: «المقضي لهم قبل الخلائق» (١).

الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصبحةٌ يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من قيام الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يُصادِفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه».

777 ـ وفي رواية مسلم لهذا الحديث: «لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عزّ وجلّ خيراً إلا أعطاه إياه» وأشار بيد يقللها. وفي روايةٍ: «وهي ساعة خفيفة». وقد اختلف في وقت هذه الساعة.

م ٦٢٧ ـ فذكر مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة» وفي اتصال سند هذا الحديث كلام (٢٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (۸۵٦)، والنسائي (۳/ ۸۷)، وابن ماجه (۱۰۸۳)، وأبو بكر المروزي في «كتاب الجمعة وفضلها» برقم (۵۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٥٣)، وأبو داود (١٠٤٩)، والبيهقي (٣/ ٢٥٠)، وأبو بكر المروزي في «كتاب الجمعة وفضلها» برقم (١٠). وأخرجه البيهقي في «السنن» (٣/ ٢٥٠) بإسناده إلى أحمد بن سلمة قال: «ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا، فقال مسلم: هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة» اهـ. أما الإمام النووي فقد صححه (٦/ ١٤١). وتعقب الإمام الدارقطني مسلماً في هذا الحديث، في كتابه: «الإلزامات والتتبع» (ص١٦٧ \_ قسم التتبع): فقال رحمه الله: «وهذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة، وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من =

٦٢٨ ـ وذكر الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ «أنها حين تقام الصلاة إلى انصرافهم منها» وكثير يضعف (١).

٦٢٩ ــ وروي من حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «هي من حين يقوم الإمام في خطبته ـــ كذا قال ـــ إلى أن يفرغ من خطبته». وفي إسناده محمد بن غنم ضُعف.

• ٣٣٠ ـ وذكر عبد السلام بن حفص، ويقال مصعب عن العلاء، عن أبيه، عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «الساعة التي يتحرى فيها الدعاء يوم الجمعة هي آخر ساعة من الجمعة».

وقد اختلفت الآثار في وقت هذه الساعة، وأنها تدور في ساعات الجمعة على الأوقات المذكورة في هذه الأحاديث، فيوماً تكون آخر ساعة من الجمعة، ويوماً تكون ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة، ويوماً تكون حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها، وفي غير ذلك كليلة القدر التي تكون في رمضان ليلة ثلاث وعشرين، وفي آخر: ليلة خمس وعشرين، وفي آخر: ليلة تسع وعشرين، فيكون النبسي على قد سئل عن ذلك في أوقات متفرقة، أو في أعوام مختلفة،

<sup>=</sup> بلغ به أبا موسى ولم يسنده، والصواب من قول أبي بردة، كذلك رواه يحيى بن سعيد القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وتابعه واصل الأحدب، رواه عن أبي بردة قوله. قال جرير عن مغيرة عن واصل، وتابعهم مجالد بن سعيد رواه عن أبي بردة كذلك. وقال النعمان بن عبد السلام: عن الثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبيه موقوف، ولا يثبت قوله عن أبيه، ولم يرفعه غير مخرمة عن أبيه: وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت لمخرمة: سمعت من أبيك شيئاً؟ قال: لاً الهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٤٩٨): "أُعل بالانقطاع والاضطراب، أما الانقطاع، فإن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، قال أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة، وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي بن المديني: لم أسمع أحداً يقول من أهل المدينة يقول عن مخرمة أنه قال في شيء من حديثه: سمعت أبي، ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا؛ لأنّا نقول وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع. وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب، ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبيي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني وهم عدد، وهو واحد، وأيضاً لو كان عند أبيي بردة مرفوعاً لم يفت فيه برأيه، بخلاف المرفوع. ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب، اهـ.

 <sup>(</sup>١) ضعيف جدّاً: أخرجه الترمذي برقم (٤٩٠)، وفيه كثير بن عبد الله المزني، متروك الحديث.

فجاوب عن ذلك بما جاوب والله أعلم بحقيقة ذلك.

العوالي، فيأتون في العراء ويصيبهم الغبار، فيخرج منهم الريح، فأتى رسول الله على إنسانٌ منهم وهو عندي، فقال رسول الله على: «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا»(١).

٦٣٢ \_ وعنها قالت: كان الناس أهل عملٍ ولم تكن لهم كفايةٌ، فكان يكون بهم تفلٌ، فقيل لهم: «لو اغتسلتم يوم الجمعة».

3٣٤ ــ مسلم عن أبي هريرة، قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر، فقال: «ما بال رجالٍ يتأخرون بعد النداء» فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء على أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضاً، ألم تسمعوا رسول الله على يقول: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل».

م ٦٣٥ ــ وعن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا أراد أحدكم أن يأتي إلى الجمعة فليغتسل» (٢٠).

٦٣٦ \_ وعن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، فيغسل رأسه وجسده» زاد أبو بكر البزار في مسنده: «وهو يوم الجمعة».

۱۳۷ \_ أبو داود عن حفصة بنت عمر أمير المؤمنين رضي الله عنهما عن النبي ﷺ
 قال: «على كل مسلم رواحٌ إلى الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل» (٣).

٦٣٨ \_ مسلم عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: «الغسل يوم الجمعة على كل محتلم»(١٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٩٠٢)، ومسلم (٨٤٧)، وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه مسلم (۸٤٤)، وغيره. وأخرجه أيضاً شيخه البخاري (۸۹٤، ۹۱۹)، وعبد الرزاق برقم (۲۹۱، ۵۲۹۰)، والحميدي (۲۰۸)، وأحمد (۲/۹)، والترمذي (۲۹۱، ۹۹۵)، والنسائي (۳/ ۱۰۵ ـ ۱۰۰)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٨٨٠)، ومسلم (٨٤٦)، وغيرهما.

٣٩ \_ وعنه أيضاً أن رسول الله ﷺ قال: «غسل الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، ولو من طيب المرأة»(١).

• ٦٤٠ \_ النسائي عن أوس بن أوس، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وغدا وبكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، وأنصت ولم يلغ، كان له بكل قدم عمل سنة صيامها وقيامها». ويروى من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. ذكره أبو داود. ويروى «وبكر وابتكر» (٢٠).

751 – مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». وفي رواية: «فإذا جلس الإمام طويت الصحف» وحضر والذكر، وقع في رواية العدوي: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة».

7٤٢ \_ وقال النسائي: عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة، فإذا خرج الإمام طويت الصحف»(٣).

75٣ ـ قال: وقال رسول الله ﷺ: «المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدتة، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي بيضة» (٤٠).

318 ـ ومما يروى عن النبي ﷺ: «ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لركضوا في طلبهن: الأذان، والصف الأول، والغدو إلى الجمعة».

قال أحمد بن حنبل \_\_ وقد ذكر هذا الحديث: أفضلهن الغدو إلى الجمعة، وفي فضل الجمعة أكثر من هذا، وبأقل من هذا يقع الترغيب وتكون المبادرة، وأخبار الصالحين في هذا كثير".

٦٤٥ \_ وقال أبو أحمد العسكري وذكر التبكير إلى الجمعة قال: كان لى صديق

<sup>(</sup>١) صحيح: انظر مسلم في السابق.

 <sup>(</sup>۲) صحیح: أخرجه أبو داود برقم (۱۰٤۷، ۱۰۵۱)، والنسائي (۳/ ۹۱ – ۹۲)، وابن ماجه (۱۲۳۱)،
 وابن حبان برقم (۵۵۰)، وأحمد (٤/٨)، والبيهقي (٣/ ٣٤٨ ـ ٣٤٩)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٩٢٩)، ومسلم (٨٥٠)، والنسائي (٣/ ٩٧)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه عبد الرزاق برقم (٥٦٢٥)، والنسائي (٣/ ٩٧ \_ ٩٨).

بسامراء يعرف بالعابد المكي، وكان يبكر إلى الجمعة، قال: بكرت إلى الجمعة في أيام الصيف فأقمت في الجامع ما أقمت، ثم خرجت أجدد الوضوء، فتوضأت ثم رجعت إلى الجامع، وقد أبطأ الناس، فجعلت أتعجب من قلة رغبتهم في البكور إلى الجمعة، فلما كبرت الأصلى هتف بى هاتف يقول:

إني لأعجب كيف ينسى من به موصولة معقودة بفرائض ومن العجائب أن يرى متشاغلا

رحلت إليه من الكرام قلوب كادت إليه من الحنين تذوب يوم الزيارة للحبيب لبيب

قال: فغشي عليَّ، فسقطت على الأرض، ثم أفقت فجددت الوضوء وصليت.

757 \_ ويروى عن ابن أخي الحسن البصري، قال: رأيت في النوم كأن القيامة قد قامت، وكأن الناس يعرضون على الله عزّ وجلّ، فرأيت أمراً عظيماً، وهولاً جسيماً، فبينا أنا كذلك إذ دعي بي، فابتدرني ملكان فأخذا بضبعي، فذهبا بي إلى الله عزّ وجلّ فأمر بي إلى النار، ثم قال: ردوه، هذا رجل كان يواظب على الجمعة، فخلى عني، فاستيقظت فبقيت أياماً أجهد ألم عضدي.

7٤٧ \_ وفي أثر: "إن الملائكة لتفقد العبد عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضاً: ما أخر فلان عن وقته، ثم يقولون: اللهم إن كان أخره فقر فاغنه، وإن كان أخره مرضٌ فاشفه، وإن كان أخره شغلٌ ففرغه لعبادتك، وإن كان أخره لهوٌ فاقبل به على طاعتك».

## باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، ولا يتخطى رقاب الناس

البخاري عن سلمان الفارسي، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغتسل رجل ليوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»(١).

759 \_ أبو داود عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله ﷺ: 
«من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة التي قبلها». قال: يقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، يقول: إن الحسنة بعشر أمثالها.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٩١٠، ٩١٠)، وأحمد (٥/ ٤٣٨، ٤٤٠).

• ٦٥٠ ــ النسائي عن عبد الله بن بُسر، قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ورسول الله على يخطب، فقال له رسول الله على: «اجلس فقد آذيت»(١).

## الدنو من الإمام والإنصات، وأحاديث في حكم الجمعة:

١٥١ \_ أبو داود عن سمرة بن جندب، أن رسول الله على قال: «احضروا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتأخر حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها»(٢).

٢٥٢ – مسلم عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت».

70٣ \_ وروى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هذه هريرة، أن رسول الله ﷺ كان يقرأ على المنبر فقال أبو ذر لأبي بن كعب: متى نزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه أُبي، فلما قضى صلاته قال أُبي بن كعب لأبي ذرٍ: إنما لك من صلاتك ما لغوت، فدخل أبو ذرٍ على رسول الله ﷺ فأخبره بذلك، فقال: "صدق أُبي بن كعب»(٣).

٦٥٤ \_ مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا». وفي رواية: «ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه».

مسلم عن سلمة بن الأكوع، قال: كنا نُجمع مع رسول الله على إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفيء.

١٥٦ \_ مسلم عن ابن عمر، قال: «كان رسول الله على يخطب يوم الجمعة قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم، قال: كما تفعلون اليوم».

٦٥٧ ــ وعن جابر بن سمرة، قال: «كانت للنبي ﷺ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس».

٦٥٨ \_ وعن أبي وائـل، قال: خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا:

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد (١٨٨/٤)، وأبو داود (١١١٨)، والنسائي (٣/ ١٠٣)، وغيرهم.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود برقم (۱۱۰۸)، وأحمد (۱۱/۵)، والحاكم (۲۸۹/۱). وفيه يحيى بن مالك الأزدي العتكي، أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ق ٢/ ١٩٠)، ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>٣) حسن: وذلك لأن محمد بن عمرو، حسن الحديث للكلام الذي فيه.

اللغو، ويطيل الصلاة، ويقصر الخطبة، ولا يأنف يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاحته (۱).

٣٦٠ \_ النسائي عن عمر بن الخطاب، قال: «صلاة الجمعة ركعتان تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى»(٢).

771 \_ مسلم، قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله على يعمل أتاك حديث الخاشبة .

777 \_ وقد روي عنه عليه السلام أنه قرأ في الركعة الآخرة: ﴿إذا جاءك المنافقون﴾ ذكره مسلم عن أبي هريرة.

777 \_ وذكر عن النعمان أيضاً قال: «كان رسول الله على يقرأ في العيد والجمعة بـ وسبح اسم ربك الأعلى و وهل أتاك حديث الغاشية ، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين».

مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «من كان منكم مصلياً يوم الجمعة فليصل أربعاً».

 $^{(7)}$  وقد صح عنه عليه السلام أنه صلى يوم الجمعة ركعتين في بيته. ذكره النسائى  $^{(7)}$ .

777 \_ عن ابن عمر أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهما، ويقول: كان رسول الله ﷺ يفعله (٤٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح بشواهده: أخرجه النسائي (۳/ ۱۰۹)، والحاكم (۲/ ۲۱۶)، وسنده حسن، وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدري عند الحاكم (۲/ ۲۱۶) بسند صحيح، والحمد لله.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه النسائي (٣/ ١١١)، وفيه شريك القاضي، ضعيف لسوء حفظه، وعبد الرحمٰن بن أبى ليلى لم يسمع من عمر رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٩/٦ \_ نووي)، والترمذي (٥٢١)، والنسائي في «كتاب الجمعة» برقم
 (٨٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٢٩)، والنسائي (٣/١١٣).

777 \_ الترمذي عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على قال: «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مجلسه ذلك»(١).

77۸ ــ مسلم عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمر، أنهما سمعا رسول الله على يقول على أعواد منبره: «لينتهين أقوامٌ عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين».

779 ـ النسائي عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع الله على قلبه» (٢).

• ٦٧٠ ــ الترمذي عن أبي الجعد الضمري، قال: قال رسول الله ﷺ: «من ترك الجمعة ثلاث مراتِ تهاوناً بها طبع الله على قلبه» (٣).

### باب الجمع بين الصلاتين

7٧١ - مسلم عن ابن عباس، قال: «صلى بنا رسول الله على الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر، وفي طريق آخر عن ابن عباس «في غير خوف ولا مطر». ذكرها مسلم أيضاً. قيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.

7۷۲ ـ مسلم عن أنس، عن النبي ﷺ أنه كان إذا عجل يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، ثم يجمع بينها ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق.

7٧٣ \_ وعن أنس \_ أيضاً \_ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أول وقت العصر، ثم نزل يجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ١٣٥)، وأبو داود برقم (١١١٩)، والترمذي (٥٢٦).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه النسائي في «كتاب الجمعة» برقم (٦)، وابن ماجه (١١٢٦)، والحاكم (١/٢٩٢)،
 وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم (١٠١٦).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٤)، وأبو داود (١٠٥٢)، والترمذي (٥٠٠)، والنسائي (٣/ ٨٨)، وابن ماجه (١١٢٥)، والحاكم (١/ ٢٨٠)، وابن خزيمة (١٨٥٧ ــ ١٨٥٨)، وابن حبان برقم (٥٥٣ ــ ١٨٥٥)، والبيهقي (٣/ ١٧٢)، والبغوي (١٠٥٣)، وغيرهم. والسند حسن للكلام الذي في محمد بن عمرو، فهو حسن الحديث. وقد حسنه الترمذي وتابعهم البغوي، أما الحاكم فقد قال: «حديث صحيح على شرط مسلم»، وافقه الذهبي.

قلنا: وليس كما قالا، فمحمد بن عمرو لم يحتج به مسلم، بل أخرج له في المتابعات، وهناك فرق، فتنبه لذلك.

يرتحل صلى الظهر ثم ركب « هذا أصح ، ويروى في صفة الجمع بين الصلاتين وكذلك الجمع في الحج .

الله عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضاً له، فآتاه آتِ فقال: إن صفية بنت أبي عبيدٍ لُمَا بها ولا نظن أن تدركها، فخرج مسرعاً ومعه رجل من قريش يسايره وغابت الشمس، فلم يقل الصلاة وكان عهدي به وهو يحافظ على الصلاة، فلما أبطأ قلت: الصلاة يرحمك الله، فالتفت إليَّ ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا، ثم أقبل علينا فقال: إن رسول الله عليه كان إذا عجل به السير صنع هكذا.

م٧٥ \_ وعند أبي داود في هذا الحديث، قال: «حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء» وهذا صحيحٌ عن ابن عمر.

وقد اختلف عن ابن عمر في صفة الجمع في هذه الليلة حتى قال بعضهم: إنه جَمعَ بينهما ربع الليل، والطرق صحاحٌ، ولا أدري الوهم ممن هو فيها، وإنما كتبت ما كتبت دون ما تركت منها لأن هذا يعضده أن الصلاة مؤقتة، ولا يخرج عن وقتها إلا بدليل. وقد روي عن معاذ بن جبل عن النبي على في صفة الجمع إخراج إحداهما عن وقتها والله أعلم، وقد أخذ به جماعةٌ كثيرةٌ من العلماء.

## باب القصر في الصلاة في السفر إلا في صلاة المغرب

ونهي عليه السلام أن تسافر المرأة بريداً مع غير ذي محرم، فسمي سير البريد سفراً.

مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع.

ملى عمر، قال: «جمع رسول الله على بين المغرب والعشاء بجُمع صلى المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين».

٦٧٨ \_ أبو داود عن جابر بن عبد الله، قال: «أقام رسول الله ﷺ بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة»(١).

### التنقل على الدابة:

٦٧٩ \_ البخاري عن ابن عمر، قال: «كان رسول الله على يصلي في السفر على

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد (۳/ ۲۹۵)، وأبو داود (۱۲۳۳)، وانظر: «إرواء الغليل» للشيخ الألباني برقم (۵۷٤).

راحلته حيث توجهت به يوميء إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته».

• ٦٨٠ \_ وقال أبو دادو من حديث جابر: "والسجود أخفض من الركوع". وقال من حديث أنس بن مالك: "أن النبي على كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم يصلى حيث توجهت ركابه".

#### باب صلاة الخوف

7۸۱ – مسلم بن الحجاج عن صالح بن خَوَّاتٍ، عمن صلى مع النبي على يوم ذات الرقاع سهل بن أبي حثمة، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاءه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم.

7۸۲ ـ أبو دادو عن حذيفة بن اليمان وسئل عن صلاة الخوف مع النبي على فقال: «صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا»(١).

وقد ورد عن النبي على روايات في صلاة الخوف صحاح، وهذان الحديثان صحيحان.

7۸۳ ـ وذكر أبو داود أيضاً عن أبي بكرة الثقفي، قال: «صلى النبي الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصفوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله على أربع ركعات، والأصحابه ركعتين»، وبذلك كان الحسن يفتي (٢).

### باب في صلاة العيدين

٦٨٤ – البخاري عن أنس بن مالك، قال «كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً».

م ٦٨٥ ـ الترمذي عن بريدة بن حصيب، قال: «كان النبي ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٢٤٦)، وغيره، وانظر: «الإرواء» للمحدث الجليل محمد ناصر الدين الألباني (٣/ ٤٤ ـ ط. المكتب الإسلامي).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (١٢٤٨)، وفيه الحسن البصري، مدلس وقد عنعنه.

 <sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه الترمذي (٥٤٢)، وابن ماجه (١٧٥٦)، وابن خزيمة (٢/ ٣٤١)، والدارقطني
 (٢/ ٤٥)، والحاكم (١/ ٢٩٤)، وأحمد (٥/ ٣٦٠)، وابن حبان (٥٩٣ ــ موارد)، وغيرهم كثير.

7۸٦ ـ مسلم عن أم عطية، قالت: «أمرنا رسول الله على أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العَوَاتق، والحُيض، وذوات الخدور، أما الحُيض: فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: «لتُلبسها أختها من جلبابها».

٦٨٧ ــ البخاري عن أم عطية، قالت: «كنا نأمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج الحُيضَ فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته».

ممه \_ وعن ابن عمر، قال: «كان النبي على يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه، تحمل وتنصب بالمصلى فيصلي إليها».

7٨٩ \_ أبو داود عن ابن حمير، قال: «خرج عبد الله بن بشرٍ صاحب رسول الله على يوم عيد فطرٍ أو أضحى وأنكر ابطاء الإمام، فقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح» (١).

• 19. مسلم عن جابر بن عبد الله، قال: شهدت مع رسول الله على يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله تعالى، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: "تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم" فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: "لأنكن الشكاية، وتكفرن العشير" قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن، وخواتمهن" زاد أبو داود فقسمه بين فقراء المسلمين.

791 \_ مسلم عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء. وذكر الحديث.

797 \_ البزار عن أبي سعيد الخدري، قال: «كان رسول الله ﷺ إذا رجع يعني يوم العيد صلى في بيته ركعتين».

79٣ \_ النسائي عن سمرة بن جندب، قال: «كان النبي ﷺ يقرأ في العيد بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ و﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۱۱۳۵)، وابن ماجه (۱۳۱۷)، والحاكم (۱(۲۹۰)، والبيهقي (۳/۲۸۲)، والبيهقي (۳/۲۸۲)، والغريابي في «كتاب العيدين» برقم (۳۵).

 <sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (٥/٧)، وأبن الجوزي في «التحقيق» ـ بتحقيقنا، (١/ق ١٦٦/١)، والبيهقي =

١٩٤ \_ الترمذي عن عمرو بن عوف: «أن رسول الله ﷺ كبر في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة خمساً قبل القراءة»(١).

ابو داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال نبي الله ﷺ:
 «التكبير في الفطر سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة، والقراءة بعدهما كليهما»(٢).

797 — وعن عبد الله بن السائب، قال: شهدت مع رسول الله ﷺ العيد فلما قضى الصلاة، قال: "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة، ومن أحب أن يذهب فليذهب" (٣).

٦٩٧ ـ الترمذي عن أبي هريرة، قال: «كان رسول الله ﷺ إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره» (٤٠).

79.7 \_ أبو دادو عن أبي عمير بن أيمن عن عمومةٍ له من أصحاب النبي على «أن ركباً جاءوا إلى النبي على يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدو إلى مصلاهم»(٥).

799 - ومن مراسيل أبي داود، عن الزهري: «أن النبي على كان يكبر من أول أيام التشريق»(٦).

<sup>= (</sup>٣/ ٢٩٤)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً، والحديث صحيح: أخرجه الترمذي (٣٦٥)، وابن ماجه (١٢٧٨)، والدارقطني (٢/ ٤٨٠)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٠٧٩)، والبيهقي (٣/ ٢٨٦)، وغيرهم. وفي سنده: كثير بن عبد الله، ضعيف جداً، ولكن الحديث صحيح بشواهده الكثيرة.

<sup>(</sup>٢) صحيح، وإسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (١١٥١ ــ ١١٥٧)، وابن ماجه (١٢٧٨)، وعبد الرزاق برقم (٢٦٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٢)، وابن الجارود في «المنتقى» برقم (٢٦٢)، والدارقطني (٢٥٠ ــ ٤٦)، وأحمد في «المسند» (٢/ ١٨٠)، وابن الجوزي في «التحقيق» (٢/٦٤/١)، وفي سنده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، ضعيف، ولكن الحديث صحيح بشواهده الكثيرة.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١١٥٥)، والنسائي (٣/١٨٥)، وابن ماجه (١٢٩٠)، وابن الجارود برقم (٢٦٤)، وابن خزيمة برقم (١٤٦٢)، والدارقطني (٢/٥٠)، والحاكم (١/٩٥١)، والبيهقي (٣/٣٠)، وعباس الدوري في «تاريخ يحيى بن معين» (٣/١٥)، وغيرهم كثير. والصواب في هذا الحديث أنه مرسل عن عطاء، قال بهذا عدة من العلماء منهم يحيى بن معين في «تاريخه» (٣/١٥)، وأبو زرعة الرازي في «العلل» لابن أبي حاتم (١٨٠١)، والنسائي كما في «الأطراف» للمزي (٤/٤٧)، والمنذري في «مختصر السنن» (٢/٢٣)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الترمذي (٥٤١)، وفي الباب عن ابن عمر، وأبي رافع.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (١١٥٧).

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف: وذلك لأنه مرسل.

اعلم رحمك الله تعالى أن هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى يوم أفراح ومسرات، وملابس، وبشارات، وملاذ، وشهوات، وغدوات في المباح من كل ذلك، وروحات، ولكنها عند العقلاء مشوباتٌ بذكر لما يخاف وينتظره مما بين أيديهم من الشدائد التي لا توصف، والأهوال التي لا تقدر ولا تكيف، ولا يوجد عنها معدل ولا مصرفٌ إلا الغيض الذي لا ينقطع، والجود الذي يمتد ويتسع، وتتصاعد أمواجه وترتفع، والله تعالى يوجدنا طيب ذلك المشرب، وينزلنا ذلك المنزل الأعظم، الأوجب بكرمه ورحمته.

٧٠٠ ويروى عن أزهر السمان، قال: كان صالح بن عبد الجليل إذا كان يوم عيد غدا إلى المصلى، فإذا انصرف جمع أهله وولده وجعل التراب على رأسه ولحيته، وأخذ في البكاء والنحيب، فقال بعض أصحابه: يرحمك الله هذا يوم عيد، وسرور، وفرح، فيقول: صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملاً فعملته، فلا أدري أقبله مني أم لا، فمن أحق منى بطول الحزن ومن أحق منى بطول البكاء.

المبارك بن فضالة: نظر الحسن البصري إلى قوم يضحكون في يوم فطر، فقال: إن الله عزّ وجلّ جعل شهر رمضان مضمار العبادة، يستبقون فيه إلى جنته، فسبق أقوامٌ، ففازوا وقصر أقوامٌ فخابوا، فالعجب للضاحك اللاعب في يوم يقوم فيه المحسنون، ويخسر فيه المبطلون، أما لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه، ومسيء بإساءته عن تجديد ثوبٍ وترجيل شعرٍ.

وقد جاءت رخصةٌ عن النبي ﷺ في إباحة اللعب والفرح في هذين اليومين لمن أراد ذلك من الرجال والنساء، فمن أخذ بها فله ذلك، ومن أخذ بالآكد عليه والأنفع له كان قد اختار لنفسه خير المختارين، ونظر لها بأحسن النظرين.

٧٠٢ \_ النسائي عن أنس، قال: كان للجاهلية يومان في كل سنةٍ يلعبون فيهما، فلما قدم النبي على قال: «كان لكم يومان تلعبون فيهما قد أبدلكم الله خيراً منهما يوم الفطر ويوم الأضحى».

٧٠٣ مسلم عن عائشة، قالت: دخل عليَّ أبو بكر \_ تعني الصديق \_ وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بُعاث، قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله عليُّ وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله عليُّ: «يا أبا بكر إن لكل قومٍ عيداً وهذا عيدنا». وفي رواية أخرى: «جاريتان يلعبان بدف».

٧٠٤ \_ وزاد في طريق آخر: قالت: وكان يوم عيد يلعب السُّودَان بالدرق والحراب،

فأما سألت رسول الله ﷺ أراها قال: «تشتهين تنظرين؟» قالت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول: «دونكم يا بني ارفده» حتى إذا مللت قال: «حسبك» قلت: نعم. قال: «فاذهبي». وفي رواية: إن لعبهم ذلك كان في مسجد رسول الله ﷺ.

### باب في صلاة الاستسقاء

٧٠٥ ــ مسلم عن عبد الله بن زيد، قال: «خرج رسول الله ﷺ يوماً يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين». زاد البخاري: «جهر فيهما بالقراءة» وزاد عن المسعودي: «وجعل اليمين على الشمال».

٧٠٦ أبو دادو عن عبد الله بن كنانة، قال: أرسلني الوليد بن عتبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله على الاستسقاء، فقال: خرج رسول الله على الله متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى، فرقي على المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد (١).

٧٠٧ ـ البخاري عن أنس بن مالك، «أن رسول الله ﷺ كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلاَّ في الاستسقاء فإنه كان يرفع حتى يُرى بياض إبطيه».

٧٠٨ ـ أبو داود عن عبد الله بن عمرو، قال: كان النبي ﷺ إذا استسقى، قال: «اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحيى بلدك الميت»(٢).

القضاء ورسول الله على قائماً ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغثنا، قال: فرفع رسول الله على يديه ثم قال: «اللهم أغثنا» قال أنس: فلا والله ما فادع الله يغثنا، قال: فرفع رسول الله على يديه ثم قال: «اللهم أغثنا» قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال: فلا والله ما رأينا الشمس سَبتاً، قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله على يخطب فاستقبله قائماً، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا، قال: فرفع رسول الله على يديه، وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام، والضراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر» قال: فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۱۱۳۶)، والنسائي (۳/ ۱۷۹)، وأحمد (۳/ ۱۷۸، ۱۷۸، ۲۳۵، ۲۵۰)، والحاكم (۱/ ۲۹۶)، والبيهقي (۳/ ۲۷۷)، وغيرهم.

 <sup>(</sup>۲) حسن: أخرجه أبو داود (۱۱٦٥)، وبقية أصحاب السنن، إلا ابن ماجه، وغيرهم، وانظر: «الإرواء» برقم (٦٦٥).

٧١٠ ــ البخاري عن ابن عمر، قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله على فل ميزاب:

الم مسلم عن عائشة، قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا كان يوم الريح والغيم عُرف ذلك في وجهه فأقبل وأدبر، فإذا مطرت سُرَ به وذهب ذلك عنه قالت عائشة: فسألته فقال: «إنى خشيت أن يكون عذاباً سُلط على أمتي» ويقول إذا رأى المطر: «رحمة».

٧١٧ \_ وعنها: كان النبي على إذا عصفت الريح، قال: «اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به» قالت: وإذا تجبلت السماء تغير لونه ودخل وخرج، وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سُري عنه، فعرفت ذلك عائشة، فسألته فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: ﴿فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارضٌ ممطرنا﴾ [الأحقاف: ٢٤]».

### صلاة الكسوف

٧١٤ وفي رواية أخرى: «حتى استكمل أربع ركعات، وأربع سجدات» وفيها: «رأيت في مقامي كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفاً من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لُحَيِّ وهو الذي سبب السوائب».

٧١٥ ـ وقال في حديث جابر بن عبد الله وذكر صلاة الكسوف، قال: ثم تأخر وتأخرت الصفوف حتى انتهينا إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه، حتى قام في مقامه

فانصرف حين انصرف وقد أضاءت الشمس، فقال: «أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن به قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، حتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعاً، ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي أن لا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه».

٧١٦ ـ ومن حديث ابن عباس، في خطبته على صلاة الكسوف، قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا، ثم رأيناك كففت، قال: "إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أركاليوم منظراً، ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: "بكفرهن، يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط».

٧١٧ ــ ومن حديث ابن عباس، «أنه عليه السلام قام قدر سورة البقرة يعني في الركعة الأولى».

٧١٨ \_ ومن حديث عائشة «أنه عليه السلام جهر بالقراءة في الكسوف».

٧١٩ ـ النسائي عن أبي بكرة، قال: كنا عند رسول الله على فانكسفت الشمس، فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة، فقام إليه الناس، فصلى ركعتين كما تصلون، فلما انجلت خطبنا.

٧٢٠ وفي كتاب إبي داود عن النعمان بن بشير، فجعل يصلي ركعتين ركعتين وسئل عنها حتى انجلت (١).

وقد جاءت عليه السلام صفات في صلاة الكسوف غير هذه، والطرق بها صحاح، وروي عنه عليه السلام الصلاة في كسوف القمر، وهو حديثٌ ضعيف الإسناد، ذكره الدارقطني.

#### الصلاة على الميت

٧٢١ \_ مسلم عن جابر بن عبد الله، أن النبي على أصخمة النجاشي فكبر

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أبو داود برقم (١١٧٦)، بإسنادٍ حسن.

عليه أربعاً.

٧٢٧ \_ وعنه قال: قال رسول الله عليه: «إن أَخا لكم قد مات فتقدموا فصلوا عليه» قال: فقمنا فصففنا صفين. يعنى النجاشي.

٧٢٣ \_ البخاري عن طلحة بن عبيد الله بن عوف، قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنةٌ. زاد النسائي: "وسورة وجهر حتى أسمعنا».

٧٢٤ \_ وأخرج عن أبسي أمامة، قال: «السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم عند الآخرة».

٧٢٥ وذكر محمد بن نصر المروزي في كتاب رفع الأيدي، عن أبي أمامة \_\_ أيضاً \_\_ قال: «السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلى على النبي على ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم». وذكره عبد الرزاق في مصنفه.

٧٢٦ \_ مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد بن أرقم يُكبر على جنائزنا أربعاً، وأنه كبر خمساً فسألته، فقال: كان رسول الله على يُكبرها.

٧٧٧ \_ مسلم عن سمرة بن جندبٍ، قال: صليت خلف النبي على أم كعبٍ \_\_\_ ماتت وهي نفساء \_\_ فقام النبي على الصلاة عليها وسطها.

٧٢٨ \_ أبو داود عن أنس بن مالك \_ وصلى على جنازة \_ فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله على يعلى الجنائز كصلاتك، يُكبر عليها أربعاً، ويقوم عند رأس الرجل وعجز المرأة؟ قال: نعم(١١).

٧٢٩ ــ النسائي عن عمارٍ ــ مولى بني هاشم ــ قال: شهدت جنازة امرأة وصبي وفي القوم أبو سعيدٍ، وابن عباسٍ، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك فقالوا: السُنَة.

٧٣٠ مسلم عن عوف بن مالك، قال: صلى رسول الله على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، واكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبَرَد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وادخله الجنة، وأعذه من عذاب النار» قال عوف: فتمنيت أن أكون ذلك الميت.

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (۱۱۹۳)، وفي سنده انقطاع واضطراب. وانظر: «الإرواء» برقم (۱۲۲).

٧٣١ ـ أبو داود عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله على جنازة، فقال: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وإناثنا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فاحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده»(١).

#### صلاة الضحى والحض عليها

٧٣٧ - مسلم عن أبي كثير، عن النبي على قال: "يصبح على كل مسلم من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ».

٧٣٣ \_ وقال أبو داود في هذا الحديث: «يصبح على كل سلامي من أحدكم في كل يوم صدقة».

٧٣٤ ــ مسلم عن أبي هريرة، قال: «أوصاني خليلي ﷺ بصيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد».

٧٣٥ ــ ورواه أبو بكر البزار من حديث أبـي الدرداء، وقال: «وتسبيحة الضحى في السفر والحضر».

٧٣٦ ـ الترمذي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من حافظ على سبحة الضحى غفر له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر»(٢).

٧٣٧ ـ أبو داود عن معاذ بن أنس الجهني، أن رسول الله على قال: «من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حين يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيراً غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر» (٣).

٧٣٨ - وفي مسند أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله على بعثاً، فاغتنموا الغنيمة وأسرعوا الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثاً قط أسرع منه كرة ولا أعظم منه غنيمة، فقال: «ألا أخبركم بأسرع منه كرة وأعظم منه غنيمة، رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه، ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداة، ثم عقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة».

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٣١٩٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح: أخرجه أبو داود (۳۲۰۱)، وغیره.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه الترمذي برقم (٤٧٦)، وفيه نهاس بن قهم، ضعيف.

٧٣٩ \_ النسائي عن نعيم بن هبار العطفاني، عن رسول الله على عن ربه تبارك وتعالى قال: «يا ابن آدم صلِّ أربع ركعاتٍ في أول النهار أكفك آخره»(١).

# كم تصلى الضحى:

كان ثابت بن أسلم يصلي الضحى كل يوم مائة ركعةٍ. وكان النبي على يدع العمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.

٧٤٠ مسلم عن معاذة العدوية، أنها سألت عائشة أم المؤمنين كم كان رسول الله على يصلى الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء.

٧٤١ وعن أم هانىء بنت أبي طالب، قالت: ذهبت إلى رسول الله علم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه، فقال: «من هذا؟» قالت: أم هانىء بنت أبي طالب، قال: «مرحباً بأم هانىء» فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلاً أجرته فلان بن ميسرة فقال رسول الله على: «قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانىء» وذلك ضحى. وفي روايةٍ: «ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود».

٧٤٧ \_ الترمذي عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بني له قصراً من ذهب في الجنة». وقال: حديث حسن غريب.

٧٤٣ \_ وذكر العقيلي من حديث أبي ذر، قال: قال لي رسول الله على: «يا أبا ذر النهار ثنتا عشرة ساعة، فأعد لكل ساعة منها ركعة وسجدتين تدرأ عنك ما فيها». وذكره على بن عبد العزيز أيضاً.

٧٤٤ \_ وذكر البزار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: قلت لأبي ذر: يا عماه أوصني، فقال: سألتني عما سألت رسول الله على فقال: "إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليت ستاً لم يلحقك ذنب، وإن صليت من الغافلين، وإن صليت ستاً لم يلحقك ذنب، وإن صليت ثمانياً كتبت من القانتين، وإن صليت ثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتاً في الجنة، وما من يوم، وليلة، ولا ساعة إلا ولله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده، وما مَنَّ على عبد بمثل أن يلهمه ذكره "(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (١٢٨٩)، وأحمد (٥/ ٢٨٦، ٢٧٨)، واسمه الشائع بين كتب التراجم: نعيم بن همار، والله أعلم،

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه البزار برقم (٦٩٤) كشف الأستار، وفي سنده حسين بن عطاء، ضعيف الحديث، وفي ـــ

## من قال أن النبي رضي الله لم يواظب على صلاة الضحى:

٧٤٥ ـ الترمذي عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: «كان النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي الضحى حتى نقول لا يَدعُ، ويَدَعُ حتى نقول لا يصلي (١١).

٧٤٦ ــ مسلم عن عبد الله بن شقيق، قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله ﷺ يُصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مُغَيبه».

وقوله الأول أنه عليه السلام كان يصلي الضحى أربع ركعاتٍ ويزيد ما شاء يحمل على أنه يصليها إذا جاء من مغيبه.

٧٤٧ \_ وذكر مسلم أيضاً عن عائشة، قالت: «ما رأيت رسول الله علي يُصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله علي ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم».

٧٤٨ ـ وقد روي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ كان يصلي الضحى». وإنما تحدث كل أحدِ بما رأى وعلم.

٧٤٩ - النسائي عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، قال: «كان النبي عليه إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين، ثم أمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات، ثم أمهل حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين وقبل العصر أربع ركعات وذلك ست عشرة ركعة».

• ٧٥٠ مسلم عن القاسم بن عوف، أن زيد بن أرقم رأى قوماً يصلون الضحى، فقال: لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، قال رسول الله عليه: «صلاة الأوابين إذا مضت الفصال» يريد عليه السلام إذا اشتد الحر.

وقد رويت عن النبي على صلاةً في كل يوم من أيام الجمعة، وفي كل ليلة من لياليها، ولم أجدها صحيحة ولا مسندة في شيء من كتب الحديث المعروفة، ولا وجدت لها فيها أصلاً ضعيفاً ولا غير ضعيف، إنما وقعت في كتب الرقائق غير مسندة فيما أعلم، والصلاة كلها فعل خير إذا كانت على سنة.

<sup>=</sup> الباب عن أبي الدرداء، عند الطبراني في «الكبير» كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري (١/ ٢٣٦). وبه يُحسن هذا الحديث، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه الترمذي برقم (٤٧٧)، وفيه عطية العوفي، ضعيف، ومدلس.

# الصلاة قبل غروب الشمس وقبل صلاة المغرب

٧٥١ ـ ذكر مسلم عن المختار بن فُلْفُل، عن أنس بن مالك، قال: كنا نصلي على عهد رسول الله على المعتبن بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. قلت: أكان رسول الله على صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.

٧٥٧ \_ وعن أنس \_ أيضاً \_ قال: كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يُصليها.

### الصلاة بين العشائين

٧٥٣ ـ ذكر النسائي عن حذيفة بن اليمان، قال: أتيت النبي على فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء.

٧٥٤ ويروى عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود \_ صاحب النبي على \_ أنه قال في الصلاة بين العشاءين: «هي صلاة الغفلة، يغفل الناس عنها وعن فضلها، ويشتغلون بعشائهم فلا يصلونها» وكان عبد الله بن مسعود يصلي في ذلك الوقت (١).

٧٥٥ \_ وعن محمد بن المنكدر \_ وكان من فضلاء التابعين \_ أن النبي على قال:
 «من صلى ما بين العشائين، فإنها صلاة الأوابين» (٢).

٧٥٦ ـ ويروى عن عبد الله بن عمر، قال: «من صلاة الأوابين الخلوة بين المغرب والعشاء حتى يثوب الناس إلى العتمة».

٧٥٧ \_ وعن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: "من داوم على أربع ركعاتٍ بعد المغرب كان كالمعقب غزوة بعد غزوة".

٧٥٨ \_ ويروى عن النبي على أنه قال: «من صلى عشر ركعات بعد المغرب بني له قصراً في الجنة» فقال رسول الله على الخطاب: إذا تكثر قصورنا يا رسول الله، فقال رسول الله على: «الله أكثر، وأعظم، وأفضل» أو قال: «الله أكثر وأطيب» (٣).

٧٥٩ \_ وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: «صل ما بين المغرب والعشاء، فإن رزقت صلاة من جوف الليل كان خيراً رزقته وإلا كنت قد قمت من أول الليل».

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم (٩٤٥٠)، وفيه جابر الجعفي، ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>۲) ضعيف: وذلك لأنه مرسل؛ والمرسل من أقسام الضعيف.

<sup>(</sup>٣) علامات الوضع ظاهرة عليه لمن له أدنى مسكة من العلم.

٧٦٠ ـ وكان أنس بن مالك يُحْيي أول الليل ويقول: «هو ناشئة الليل». ومثل هذا القول يروى عن علي بن الحسين، وابن الزبير: ناشئة الليل إذا نشأت أوله وآخره ناشئةٌ.

٧٦١ ـ وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ناشئة الليل ساعاته ناشئة بعد ناشئة (١). وقيل: كل شيء أحياه المصلي من الليل فهو ناشئة ".

٧٦٧ - وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: «يا معشر العرب صلوا ما بين صلاتي العشاء فإنه يخفف عن أحدكم من جُزُوه، ويذهب عنه ملغاة الليل، فإن ملغاة الليل أول الليل مهدنة يوم الآخرة». وقوله ملغاة: من اللغو وكثرة الحديث، والمهدنة: من الهدنة وهي السكون. يقول: إذا سهر أول الليل، وإذا قام آخره، فإن صلى ما بين العشائين ونام آخره كان قد نقص من جزئه الذي كان يصلى من آخر الليل.

٧٦٣ ـ ويروى عن يغنم بن سالم بن قنبر، عن أنس بن مالك، عن النبي على قال: «صلاة ما بين الظهر إلى العصر، وما بين المغرب إلى العشاء تعدل عند الله قيام ليلة»(٢).

٧٦٤ \_ وقال سعيد بن جبير: «كانوا يستحبون أن يصلوا أربع ركعاتٍ بعد المغرب».
وقد روي في هذا الباب غير هذا، وفيما ذكرت لهنا كفاية والحمد لله.

## صلاة التسبيح

المعباس بن عبد المطلب: «ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره، قليمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته؛ عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول كل ركعة وأنت قائم فقل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع وتقولها وأنت راكع عشر مراتٍ، ثم ترفع رأسك من الركوع وتقولها عشراً، ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك خمس وسبعون في كل ركعة، تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك فقولها عشراً، ثم ترفع رأسك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعاتٍ، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنةٍ مرة، فإن لم تفعل فله كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنةٍ مرة، فإن لم تفعل فله كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنةٍ مرة، فإن لم تفعل فله كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنةٍ مرة، فإن لم تفعل فله كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنةٍ مرة، فإن لم تفعل فله كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنةٍ مرة، فإن لم تفعل فله كل سنةٍ مرة، فإن لم تفعل فله كل سنةٍ مرة، فإن لم تفعل فله كل سنة مرة بالله كل به تفعل فله كل سنة مرة بالله كل به تم كل جمعة مرة بالله كل به تم كل به تم كل به تفعل فله كل سنة مرة بالله كل به تم كل به تم كل به كل به كل به تم كل به كل به تم كل به تم كل به كل

انظر قوله في «مجاز القرآن» له (٢/ ٢٧٣).

 <sup>(</sup>٢) موضوع: آفته يغنم بن سالم هذا، كا يضع الحديث على أنس بن مالك رضي الله عنه، وانظر: «لسان الميزان» لابن حجر (٦/ ٣٨٥).

ففي عمرك مرة»(١).

٧٦٦ \_ وقال من حديث عبد الله بن عمرو، قال النبي على: «ائتني غداً أحبوك، وأثيبك، وأعطيك» حتى ظننت أنه يعطيني عطية. قال: «إذا زال النهار فقم فصل أربع ركعات، فذكر نحوه، قال: «ثم ترفع رأسك \_ يعني من السجدة الثانية \_ فاستو جالساً فلا تقم حتى تسبح عشراً، وتحمد عشراً، وتكبر عشراً، وتهلل عشراً، ثم تصنع ذلك في الأربع ركعات، فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنباً غفر لك بتلك»(٢).

# صلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة وتصلى بالليل والنهار

٧٦٧ - الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قال رسول الله على: "من كانت له إلى الله تعالى حاجة فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله عزّ وجلّ، ثم ليصل على النبي على أله رب العالمين، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يًا أرحم الراحمين (٣).

٧٦٨ ومن مسند أبي بكر بن أبي شيبة، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله علمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، قال: "إذا هم أحدكم بأمر فليصل ركعتين من غير الفريضة ويسمي الأمر، ويقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كان شراً لي في ديني وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير كله حيث كان، ثم رضني به وقد أخرجه البخاري أيضاً. وهو أصح من حديث التسبيح، وصلاة الحاجة.

### باب الوتر

٧٦٩ ـ أبو داود عن أبي المنذر بن المعلى، عن بريدة، عن أبيه، قال: سمعت

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه أبو داود برقم (۱۲۹۷)، وابن ماجه (۱۳۸۷)، وقد خرجته وسقت شواهده كلها في تحقيقي لكتاب ابن طولون المسمى: «الترشيح لصلاة التسبيح» وهو قيد الطبع، والحمد لله مسعد السعدني.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح: أخرجه أبو داود برقم (۱۲۹۸)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۵۲)، وغيرهما.

 <sup>(</sup>٣) ضعيف جداً: وفي سنده فائد بن عبد الرحمٰن، متروك الحديث. وانظر: «الترغيب والترهيب»
 (٢٤٣/١).

رسول الله على يقول: «الوتر حقٌ فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا» (١١).

• ٧٧ - وعن عبد الله بن أبي مرة الرقي، عن خارجة بن حدافة، عن النبي على قال: «إن الله عز وجل قد أمركم بصلاة وهي خير لكم من حُمر النعم، وهي الوتر، فجعلها فيما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر»(٢).

ليس في هذين الحديثين ما يقضي بأن الوتر فرضٌ، ولا واجبٌ، إنما هو سُنةٌ مؤكدة، فعله رسول الله عليه وأمر به، ورد عنه ذلك من غير طريقٍ وصح واشتهر وفعله المسلمون.

٧٧١ ــ ذكر الترمذي عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، قال: «الوتر ليس بختم لصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله ﷺ وقال: إن الله تعالى وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن»(٣).

٧٧٢ – مسلم عن عبد الله بن عمر، أن رجُلاً سأل رسول الله و وأنا بينه وبين السائل، فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: "مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة، واجعل آخر صلاتك وتراً". ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله على فلا أدري أهو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك.

٧٧٣ \_ وعن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ﷺ كان يصلي من الليل ركعة وهي
 معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت».

٧٧٤ \_ وعن عائشة \_ أيضاً \_ قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله ﷺ من أول الليل، وأوسطه، وآخره، فانتهى وتره إلى السحر».

٧٧٥ – وعن أبي الدرداء، قال: «أوصاني خليلي ﷺ بثلاثٍ لا أدعهن ما عشت:
 بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر».

٧٧٦ \_ وعن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوا . ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن آخر الليل مشهودٌ» وذلك أفضل (٤).

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (۱٤۱۹)، وفييه عبد الله بن عبد الله العتكي، المروزي، ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱٤۱۸)، والترمذي (۲/ ٣١٥)، وفيه عبد الله بن راشد، مجهول، وهو صحيح دون قوله: "وهي خير. . . . . النعم»، وانظر: "إرواء الغليل» برقم (٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) ضعيف: وعلته: أبو إسحاق السبيعي، اختلط بأخرة. وانظر: «مشكاة المصابيح» برقم (١٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: الحديث أخرجه مسلم، وغيره، انظر «الترغيب» (٢٠٦/١).

٧٧٧ \_ أبو داود عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، أن النبي على قال لأبي بكر: «متى توتر؟» قال: أوتر آخر الليل. فقال لأبي بكر: «أخذ هذا بالحزم»، وقال لعمر: «أخذ هذا بالقوة»(١).

# فيمن ترك الوتر عامداً، أو فيمن نام عنه، أو نسيه وفيمن أوتر أول الليل هل يوتر آخره

٧٧٨ \_ الترمذي عن سلمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر»(٢).

٧٧٩ \_ وذكر أبو بكر البزار في مسنده من حديث الأغر المزني، أن رسول الله ﷺ قال: «من أذن له الصبح ولم يوتر فلا وتر له»(٣).

٧٨٠ ــ أبو داود عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عليه: «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره» (٤).

٧٨١ ـ وعن قيس بن طلق، قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا، فأفطر ثم بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلاً، فقال: أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله على يقول: «لا وتران في ليلة» (٥٠).

٧٨٢ ـ النسائي عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله على قال: «الوتر حقّ، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدةٍ»(٦).

٧٨٣ \_ مسلم عن عائشة \_ زوج النبي على الله على يصلي يصلي الله على عنه عائشة \_ زوج النبي على الله على النبي عشرة فيما أن يفرغ من صلاة العشاء \_ وهي التي يدعو الناس العتمة \_ إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (١٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو عوانة (٢/ ٣١٠)، والحاكم (٢/ ٣٠٢)، والبيهقي (٢/ ٤٧٨) بسندٍ صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار برقم (٧٤٤ ــ كشف)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٦/٢): «رواه البزار عن صالح بن معاذ البغدادي شيخه ولم أعرفه» اهـ.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الترمذي (٢/ ٣٣٠)، وأحمد (٣/ ٤٤). وانظر: ﴿إرواء الغليلِ (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه أحمد (٢٣/٤)، وأبو داود (١٤٣٩)، والترمذي (٤٦٨)، والنسائي (٣/ ٢٢٩ ــ ٢٢٩)، وابن حبان برقم (٦/ ٣٦)، والطيالسي (٥٦١)، والبيهقي (٣/ ٣٦)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) صحيح: وانظر: «المشكاة» برقم (١٢٦٥).

الفجر، وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة».

٧٨٤ – النسائي عن أبي بن كعب، قال: «كان رسول الله على يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بـ ﴿قل يأيها الكافرون ، وفي الثالثة بـ ﴿قل هو الله أحد ، ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول بعد التسليم: «سبحان الملك القدوس» ثلاثاً. زاد في رواية: «ويطيل في آخرهن» يعني في آخر الثلاث من قوله «سبحان الملك القدوس». وفي هذه الرواية أيضاً: «ويقنت قبل الركوع» يعني في الوتر.

٧٨٥ ـ وقد روي عنه عليه السلام، أنه قال: «لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس، أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، رواه أبو هريرة، ذكره الدارقطني (١). وفسره بعضهم بأن قال: «لا توتروا بثلاثٍ» أي تسلموا في الثانية. «ولا تشبهوا بصلاة المغرب» يريد أن لا يُسلم بينهما.

٧٨٦ ــ مسلم عن عائشة، قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها».

وعن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، أنه دخل على عائشة رضي الله عنها، قال: فقلت: إلى المؤمنين انبئيني عن قيام رسول الله بي فقالت: الست تقرأ ﴿ يأيها المزمل ﴾ فقلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام المزمل ﴾ فقلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله بي وأصحابه حولاً، وأمسك الله تعالى خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء حتى أنزل الله عزّ وجلّ في هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة. قال: فقلت: يا أم المؤمنين، انبئيني عن وتر رسول الله بي قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعاتٍ لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعو، ثم ينهض ولا يُسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو، ثم يسلم تسليماً يُسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يُسلم وهو قاعدٌ، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، فلما أسن رسول الله وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني. وكان رسول الله واخذه اللحم أوتر بسبع، أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نومٌ أو وجعٌ عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نومٌ أو وجعٌ عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولا أعلم نبي الله يجه قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصباح، ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان». وذكر مسلم هذا الحديث بأطول من هذا واختصرته.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤ \_ ٢٥).

٧٨٨ ــ وذكر الدارقطني عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن و ﴿إذا زلزلت﴾ والآخرة بأم القرآن و﴿قل يأيها الكافرون﴾.

# باب من طُوّل في الوتر، والقنوت فيه

وقد تقدم أن النبي على أوتر بثلاث، قرأ في الأولى بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى ﴾، وفي الثانية: ﴿قل يأيها الكافرون ﴾ وفي الثالثة: ﴿قل هو الله أحد ﴾. وقال الترمذي من حديث عائشة: وفي الثالثة بـ ﴿قل هو الله أحد ﴾ والمعوذتين.

٧٩٠ وذكر أبو داود، عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله على كلماتٍ في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت». وفي رواية من الزيادة: «وصلى الله على النبى»(١).

٧٩١ ـ وذكر النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».

### باب صلاة الليل

وكانت فريضة ثم خفضها الله عزّ وجلّ قال قتادة: لما أنزلت: ﴿قم الليل إلاّ قليلاً﴾ [المزمل: ٢] قاموا حولاً أو حولين حتى انتفخت أسوقتهم وأقدامهم، فأنزل الله تعالى تخفيفها في آخر السورة: ﴿علم أن سيكون منكم مرضى فاقرأوا ما تيسر منه﴾ [المزمل: ٢٠] فنسخت هذه الآية ما قبلها. واعلم رحمك الله أن الصلاة نورٌ وضياءٌ، ودواءٌ وشفاءٌ، وخيرٌ موضوعٌ.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۱٤٢٥ ــ ١٤٢٦)، والترمذي (٤٦٤)، والنسائي (٣/ ٢٤٩)، وابن ماجه (١١٧٨)، وأحمد (١٩٩١).

٧٩٢ ـ كما ورد في الخبر: «فليستقل العبد من ذلك أو ليستكثر» رواه أبو داود رحمه الله.

٧٩٣ ـ وقال ﷺ: «استقيموا ولن تحصوا، واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» ذكره مالك في الموطأ(١).

وليس يلي الصلاة المكتوبة في الفضيلة إلا الصلاة في جوف الليل.

٧٩٤ \_ كما ورد في الخبر: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم». ذكره مسلم عن أبي هريرة، عن النبى على .

## وقت صلاة النبي على الله في الليل، والوقت المستحب في ذلك

٧٩٥ \_ مسلم عن عائشة، قالت: «ما ألفى رسول الله ﷺ السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا قائماً».

٧٩٦ \_ وقد ذكر أبو داود عنها أنها قالت: «إن كان رسول الله ﷺ ليوقظه الله تعالى بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من جزئه».

٧٩٧ \_ مسلم عن مسروق بن الأجدع، سألت عائشة عن عمل رسول الله ﷺ فقالت: «كان يحب الدائم» قلت: أي حين كان يُصلي؟ قالت: «إذا سمع الصارخ(٢) قام فصلى».

٧٩٨ ـ وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً».

٧٩٩ ـ النسائي عن أبي مُسلم، قال: قلت لأبي ذرن أي صلاة الليل أفضل؟ فقال: سألت رسول الله ﷺ فقال: «نصف الليل وقليل فاعله» (٣).

٠٠٠ - ويروى عن كعب بن عجرة، قال: سئل النبي علي أي الليل أسمع؟ قال:

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه (۲۷۷)، والدارمي (۲۵۵)، وأحمد (۲۷٦/۵ ــ ۲۷۷)، وغيرهم كثير، وهو مخرج في كتاب «الطهور» لأبي عبيد القاسم بن سلام برقم (۲۱ ــ تحقيق مسعد السعدني) بإسهاب.

 <sup>(</sup>٢) الصَّارخ: أي: إذا سمع صوت الديك، والحديث متفق عليه. وانظر: «مشكاة المصابيح» برقم
 (٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) إسناده جيد: وأخرجه أحمد كما في «الفتح الرباني» (٤/ ٢٣٥).

«نصف الليل الآخر، وصلاته مقبولةٌ».

٨٠١ وروي عن أبي أمامة الباهلي، قال: قلت: يا رسول الله، هل من ساعةٍ أقرب من الأخرى؟ قال: «نعم، إن أقرب ما يكون العبد من الرب جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فإن الصلاة مشهودة محضورة إلى طلوع الشمس»(١).

٨٠٢ ويروى عن حماد بن سلمة، عن الجريري، أن داود سأل جبريل عليه السلام أي ساعة في الليل أسمع؟ قال: لا أدري، إلا أن العرش يهتز عند السحر. قال: فذكرت ذلك لسعيد بن أبي الحسن، فقال: أما ترى أن الرياحين تفوح عند السحر.

وقيل في تفسير قول يعقوب عليه السلام لبنيه: ﴿سوف أستغفر لكم ربي﴾ [يوسف: ٩٨]: أنه إنما أراد أن يكون استغفاره في السحر لأنه مظان سكون العقول، ووقت الإجابة.

٨٠٣ ـ وسئل الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، أي قيام الليل أفضل؟ فقال: «جوف الليل الأوسط، عند ذلك يكون نزول الرحمة وحلول المغفرة».

# باب ما يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل

٨٠٤ مسلم عن ابن عباس، أن رسول الله على كان يقول: إذا قام إلى الصلاة من جوف، قال: «اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السموات والأرض، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت».

مده وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله على في يفتتح الصلاة إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما أختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

٨٠٦ \_ النسائي عن عاصم بن حميد، قال: سألت عائشة بما كان يستفتح رسول الله على قيام الليل؟ قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان

<sup>(</sup>١) صحيح: وانظر: «مشكاة المصابيح» (١٢٣١)، و«صحيح الجامع الصغير» برقم (١١٨٤).

رسول الله على يكبر عشراً، ويحمد عشراً، ويسبح عشراً، ويهلل عشراً، ويستغفر عشراً، ويقول: «اللهم اغفر لي، واهدني وارزقني وعافني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة»(١).

الصلاة، قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، أنت، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك» وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسملت، خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعظمي وعصبي» وإذا رفع قال: «اللهم لل الحمد مل السموات ومل الأرض، ومل ما بينهما، ومل ما شئت من شيء بعد» وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين» أسمرت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر لا إله إلا أسرت.»

٨٠٨ ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم قد ترى مقامي، وتعلم حاجتي فارجعني الليلة من عندك مقامي مفلحاً، منجماً، مستجاباً لي، قد رحمتني وغفرت لي» فإذا قضى صلاته، قال: «اللهم إني لا أرى شيئاً من أمر الدنيا يدوم، ولا أرى فيها حالاً يستقيم، فاجعلني أنطق فيها بحكم، وأصمت فيها بحمل، اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى، ولا تقلل لي منها فأنسى، فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى».

٨٠٩ وكان يزيد الرقاشي إذا قام لصلاة الليل، يقول: «اللهم إن فراري من النار إلى
 رحمتك بطيءٌ فقرب رحمتك مني يا أرحم الراحمين، وطلبي لجنتك ضعيفٌ فقو ضعفي في
 طاعتك يا أكرم المسؤولين».

٨١٠ \_ وكان خليفة العبدي من العابدين، وكان إذا قام من الليل يقول: «قام البطالون

<sup>(</sup>١) صحيح: وأخرجه أيضاً أبو داود برقم (٧٦٦).

وقمت معهم متعرضين لجودك، فكم من ذي جرمٍ عظيم قد صفحت عنه من جرمه، وكم من ذي كربٍ عظيمٍ كشفت له عن كربه، وكم من ضُرٍ كبيرٍ فرجت له عن ضره، فوعزتك ما دعانا إلى مسألتك مع ما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذي عرفناه من كرمك وجودك، فأنت المؤمل لكل خير، والمرجو عند كل نائبةٍ».

# باب صلاة النبي على ودعائه، وأحاديث من هذا الباب

مسلم عن ابن عباس، قال: بتُ عند خالتي ميمونة، فقام النبي هم من الليل، فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءاً بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، ثم قمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتوضأت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتامت صلاة رسول الله عشرة ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: «اللهم اجعل لي في قلبي نوراً، وفي بصري نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً، واعظم لي نوراً».

٨١٢ \_ وقال النسائي في هذا الحديث عن ابن عباس: «حزرت قدر قيامه في كل
 ركعة بـ ﴿يَأْيِهَا المزمل﴾» هذا أكثر ما يروى في صلاة رسول الله ﷺ ثلاث عشرة ركعة .

من صلاته: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها معثى من صلاته: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وتصلح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء، اللهم أعطني إيماناً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، اللهم أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي، وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور، ويا شافي الصدور، كما تجير من النحور أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور، اللهم ما قصر معطيه أحداً من خلقك، أو خير أنت معطيه أحداً من خلقك، فإني راغبٌ إليك فيه، وأسلكه برحمتك يا رب العالمين، اللهم ذا الحيل الشديد، والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مُضلين، سلماً لأوليائك حرباً لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد

وعليك التكلان، اللهم اجعل لي نوراً في قلبي، ونوراً في قبري، ونوراً بين يدي، ونوراً من خلفي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً من فوقي، ونوراً من تحتي، ونوراً في سمعي، ونوراً في بصري، ونوراً في شعري، ونوراً في بشري، ونوراً في لحمي، ونوراً في دمي، ونوراً في عظمي. اللهم اعظم لي نوراً، واعطني نوراً، واجعل لي نوراً، سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام»(١).

مالك، عن أبس بن مالك، قال: كان رسول الله على يقول في جوف الليل: «نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي قال: كان رسول الله على يقول في جوف الليل: «نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم، لا يوارى منك ليل داج، ولا سماء ذات أبراج، ولا أرض ذات مهاد، ولا بحر لجيء، ولا ظلمات بعضها فوق بعض، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إني أشهد لك بما شهدت به لنفسك، وشهدت بذلك ملائكتك وأنبياؤك، وأولوا العلم ومن لم يشهد بما شهدت به، فاكتب شهادتي مكان شهادته، أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك فكاك رقبتي من النار».

ويروى في هذا الحديث من الزيادة: «تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، كما أولجت النهار في الليل وأولجت الليل في النهار أولج عليَّ وعلى أهل بيتي الرحمة، لا تقطعها عني ولا عنهم أبداً»(٢).

مسلم عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «إذا قام أحدكم من الليل فليستفتح صلاته بركعتين خفيفتين».

٨١٦ ــ أبو داود عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قام ــ يعني من الليل ــ فصلى ركعتين خفيفتين، قلت: قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة، ثم صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر. وذكر الحديث.

٨١٧ – مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أثنام قبل أن توتر؟ قال: وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال:

<sup>(</sup>١) ضعيف جدّاً: أخرجه الترمذي برقم (٣٤١٩)، وفيه ابن أبي ليلي، ضعيف الحديث جدّاً.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الحديث في نسختي من «التهجد» لابن أبي الدنيا، والله أعلم مسعد.

«يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي».

۸۱۸ وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله رسول الله وصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر وذلك ثلاث عشرة ركعة.

A19 النسائي عن حذيفة بن اليمان، قال: صليت مع النبي على ليلة، فافتتح البقرة فقرأ، فقلت: يركع عند المائتين فمضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى فافتتح سورة النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاً، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فقال: «سبحان ربي العظيم»، فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم رفع رأسه فقال: «سمع الله لمن حمده» فكان قيامه قريباً من ركوعه، ثم سجد فجعل يقول: «سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريباً من ركوعه،

ملاها رسول الله على حتى كان مع الفجر، فلما سّلم رسول الله على من صلاته جاءه خبابٌ صلاها رسول الله على من صلاته جاءه خبابٌ فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها، فقال رسول الله على: «أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يظهر علينا عدواً من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يُلبسنا شيعاً فمنعنيها الله أراد عليه السلام أن لا تستأصل أمته بهلاك ولا بعدو.

معد الرحمن بن عوف، عن رجل من أصحاب رسول الله على قال: قلت وأنا في سفر مع رسول الله على: والله لأرقبن رسول الله على أصحاب رسول الله على قال: قلت وأنا في سفر مع رسول الله على: والله لأرقبن رسول الله على لصلاته، فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة اضطجع رسول الله على من الليل ثم استيقظ، فنظر في الأفق فقال: ﴿ ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار حتى بلغ: ﴿ إنك لا تخلف الميعاد ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، ثم أهوى رسول الله على بيده إلى فراشه فاستهل منه سواكاً، ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء فاستن، ثم قام يصلي حتى قلت قد صلى قدر ما نام، ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة، وقال مثلما قال، ففعل رسول الله على ثلاث مراتٍ قبل الفجر يعني ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: وانظر: «مشكاة المصابيح» برقم (١٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) صحيح: وانظر: «المشكاة» برقم (۱۲۰۹).

۸۲۲ ـ وعن يعلى بن مالكِ أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله عنها فقالت: كان يصلي العتمة ثم يسبح، ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل، ثم ينصرف فيرقد مثلما صلى، ثم يستيقظ من نومته تلك فيصلي مثلما نام وصلاته تلك الأخرى تكون إلى الصبح.

٨٢٣ \_ وعن عبد الله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة: كيف كانت قراءة رسول الله ﷺ بالليل أيجهر أم يُسر؟ قال: كل ذلك كان يفعل، ربما جهر وربما أسر(١).

٨٢٤ ـ وعن كريبٍ مولى ابن عباس قال: سألت ابن عباس: كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ بالليل؟ قال: كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته من خلفه.

م ٨٢٥ ــ أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس، قال: كانت قراءة رسول الله على على قدر من يسمعه من في الحجرة وهو في البيت (٢).

٨٢٦ ـ وعن أبي هريرة، قال: كانت قراءة رسول الله ﷺ بالليل يرفع طوراً ويخفض طوراً".

۸۲۷ ــ الترمذي عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة الأنصاري، أن النبي على قال الأبي بكر: «مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك» فقال: إني سمعت من ناجيت. فقال: «ارفع قليلاً»(٤).

٨٢٨ \_ وقال لعمر: «مررت بك وأنت ترفع من صوتك» فقال: إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. قال: «اخفض قليلاً» (٥٠).

٨٢٩ ــ وذكر أبو داود هذه القصة من حديث أبي هريرة ولم يذكر ما قال لأبي بكر وعمر، وزاد في الحديث: «وقد سمعتك يا بلال تقرأ في هذه السورة أو من هذه السورة، قال: كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض. قال: فقال النبي على: «كلكم قد أصاب».

ومما يستدل به على جواز رفع الصوت في صلاة الليل ما ذكره:

• ٨٣٠ مسلم بن الحجاج عن عائشة رضي الله عنها أن النبي على سمع رجلاً يقرأ من

<sup>(</sup>۱) حسن: وانظر: «شرح السنة» للبغوي (۲۹/٤).

<sup>(</sup>۲) حسن: وانظر: «المشكاة» (۱۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، ومعناه صحيح: أخرجه أبو داود برقم (١٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الترمذي (٢/ ٣١٠)، وغيره.

<sup>(</sup>٥) صحيح: وانظر: «المشكاة» برقم (١٢٠٥)، والحديث عن أبـــى ذر رضى الله عنه.

الليل، فقال: «يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا».

٨٣١ ـ وعنها قالت: كان النبي ﷺ يسمع قراءة رجلٍ في المسجد، فقال: «رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها».

٨٣٢ ـ وذكر عنها البخاري قالت: تهجد النبي على في بيتي، فسمع صوت عَبَادٍ يصلي في المسجد، فقال: «اللهم ارحم عباد» قلت: نعم. قال: «اللهم ارحم عباد» عباد هذا هو عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه.

٨٣٣ ـ وذكر مسلم من حديث أسيد بن حضير، أنه كان يقرأ ليلةً في مربده، فذكر الحديث، قال: فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السُرج عرجت في الجوحتى ما أراها، فغدوت على رسول الله على: «تلك الملائكة كانت تسمع على رسول الله على: «تلك الملائكة كانت تسمع لك، ولو قرأت لأصبحت تراها الناس ما تستر منهم». وقوله: «لو قرأت» يعني لو دمت على قراءتك وكان قطعها بسبب تلك الظُلةِ.

٨٣٤ ــ وروى ابن القاسم عن مالكِ أنه قال: يستحب للذي يصلي في منزله أن يرفع صوته بالقرآن.

وقد كان الناس إذا أرادوا سفراً اعتدوا لقيام القراءة، وكانت بيوتهم شتَّى، فكانت أصواتهم تسمع بالقرآن، فأنَّى استحب ذلك، وهذا راجعٌ إلى الإنسان، وهو مخير فيما شاء منه، وبحسب ما تحضره النية، وتطيب له القراءة ما لم يشغل مُصلياً أو يؤذي نائماً في وقتِ قد أبيح له فيه النوم.

أما منعه من إشغال المصلي فلما ذكره:

مالك في الموطأ عن ورقة بن عمرو البياضي، أن رسول الله ﷺ خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: «إن المصلي يناجي ربه، فلينظر ما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن».

وأما منعه من إيذائه النائم فلأن النائم إذا نام في وقت أبيح له فيه النوم لم يحل لأحد أن يوقظه إلا بأمر يوجب ذلك، وإنما يحمل حديث عمر: «أوقظ الوسنان» على من أراد ذلك، ومن كان له اختيار فيه، وكذلك هو في الترتيل والمد، فإذا لم يخل بالحروف وإخراجها مخارجها، ووفاها مقاديرها، كان الحدر والمد والإسراع، وأما إذا أخل بالحروف ولم يعطها حقها ولا وفاها قسطها فلا يجوز له المد، ولا يجوز له الإسراع، وقد قال رجل لعبد الله بن مسعود: قرأت البارحة المفصل كله، فقال له: هذا كهذ الشعر، إن أقواماً يقرأون القرآن لا

يجوز تراقيهم. ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. ويروى هذاً كهذ الشعر، ونثراً كنثر الدقل.

۸۳٦ \_ ويروى أن عائشة رضي الله عنها سمعت رجلًا يقرأ القرآن يهذه هذاً فقالت: «ما قرأ هذا ولا سكت».

وإنما يحمل هذا على الذي يخل بالحروف كما تقدم. وأما إذا لم يخل فقد أباح عليه السلام القيام بالقرآن في ثلاث ليالٍ، ولا يقوم أحدٌ بالقرآن في ثلاث ليالٍ في الوقت المستحب للقيام من نصف الليل أو نحوه إلا ويهذه أو يهذ في كثير منه..

٨٣٧ \_ وقال سفيان الثوري: «لا بأس أن يقرأ في ليلة إذا أقام حروفه».

٨٣٨ ــ وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك، أنه قال في المد في القراءة: «من الناس من إذا هذكان أخف عليه، وإذا رتل أخطأ، ومن الناس من لا يحسن يهذُ، والناس في هذا على قدر حالاتهم، وما يخفف عليهم وكلٌ واسعٌ» ذكره ابن مغيث في التهجد.

٨٣٩ ـ وذكر عن زياد بن عبد الرحمن، قال: قال لنا مالك رحمه الله: الترسل من غير سرف أحب إلينا من الهذ، وخير الأمور أوساطها، فلا أرى أن يترسل جداً، ولا أرى أن يهذ هذاً، لكن وسطاً من القراءة.

أما الترتيل: فهو المحفوظ عن رسول الله على الله

• ٨٤٠ – «كان عليه السلام يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها» ذكره مسلم من حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. وكان عليه السلام يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم.

وأما القراءة بالألحان والتطريب: فليس بمعروف من قراءة السلف.

١٤٨ ـ قال بشر بن عمر: سمعت مالكاً يكره الألحان والتطريب في القراءة، ويقول:
 إنه لأمر عظيم أن يجعل كتاب الله تعالى أن يتغنى به، والله تعالى يقول: ﴿ورتل القرآن ترتيلاً﴾ [المزمل: ٤].

وكانت قراءة رسول الله ﷺ والخلفاء الراشدين، والأئمة المهتدى بهم مرسلة من محاريبهم، وفي أورادهم وفي تعليمهم.

## وأما ترديد الآية:

٨٤٢ \_ فقد ورد عنه عليه السلام أنه قام ليلة بآية يرددها، وهي: ﴿إِن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحيكم﴾ [المائدة: ١١٨]. ذكره النسائي، وذكره

الترمذي أيضاً.

№ 187 \_ وروي عن مسروقٍ أنه قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، لقد رأيته ذات ليلةٍ حتى أصبح أو كقريب أن يصبح يقرأ في آية يركع فيها ويسجد ويبكي: ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون﴾ [الجاثية: ٢١].

٨٤٤ \_ وعن صفوان بن سليمان، قال: قال تميم الداري في المسجد بعدما صلى العشاء الآخرة فمر بهذه الآية: ﴿تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون﴾ [المؤمنون: ١٠٤]. فما خرج منها حتى سمع أذان الصبح.

مده الآية حتى أصبح ﴿قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من الليل إذا تهجد، فربما ردد هذه الآية حتى أصبح ﴿قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين﴾ [الأنعام: ٢٧]. ويبكي فهو كذلك حتى يصبح، أو قال: يذهب ليلاً طويلاً. وكان إذا قام إلى التهجد قام مسروراً.

٨٤٦ \_ وردد سعيد بن جبير هذه الآية حتى أصبح: ﴿وامتازوا اليوم أيها المجرمون﴾
 [يس: ٥٩].

٨٤٧ \_ وكان رجل من الصالحين يصلي من الليل، فمر بهذه الآية: ﴿سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض﴾ [آل عمران: ١٣٣]. فجعل يرددها ويبكي حتى أصبح، فلما أصبح قيل: لقد أبكتك آية ما مثلها يُبكي إنها جنة عريضة أي واسعة؟ قال: يا ابن أخي وما ينفعني عرضها إذا لم يكن لي فيها موضع قدم.

٨٤٨ وقال أشهب بن عبد العزيز: خرجت ليلةً بعدما رقد الناس فمررت بمنزل مالك ابن أنس، فإذا هو قائم يصلي، فلما فرغ من قوله ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ ابتدأ ﴿الهاكم التكاثر \* حتى زرتم المقابر ﴿ حتى بلغ: ﴿لتسئلن يومئذ عن النعيم ﴾ [سورة التكاثر]. فبكى بكاءً طويلاً، ثم جعل يرددها ويبكي، وشغلني ما أسمع من كثرة بكائه عن التوجه إلى حاجتي التي خرجت إليها، ولم أزل قائماً وهو يرددها ويبكي حتى طلع الفجر، فلما تبين له الفجر ركع، فانصرفت إلى منزلي فتوضأت ثم أتيت المسجد فإذا به في مجلسه والناس حوله، فلما أصبح نظرت إلى وجهه وقد علاه نورٌ. فذكرت الحديث من كثرة صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار.

٨٤٩ \_ وقال خلف بن حوشب: قام سليمان التيمي فصلى، فقرأ سورة المُلك، فلما بلغ قوله تعالى: ﴿فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا﴾ [الملك: ٢٧] فجعل يرددها،

فلم يزل يرددها حتى أصبح.

معته ليلةً في تراويح معيد بن عبيدٍ: كان سعيد بن جبير يؤم قومه، فسمعته ليلةً في تراويح شهر رمضان يردد قوله تعالى: ﴿إِذَ الأَغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون﴾ [غافر: ٧١ ـ ٧٢]. فجعل ينشج بنشيجٍ يقطع أكباد سامعيه حتى سقط مغشياً عليه.

٨٥١ ـ ويروى أن عمر بن الخطاب كان يمر بالآية في ورده فيعاد منها كما يعاد المريض.

٨٥٢ وقام الحسن البصري ليلة يصلي، فردد هذه الآية حتى أسحر: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ [إبراهيم: ٣٤]. فلما أصبح قيل له: يا أبا سعيد لم تكن تجاوز هذه الآية سائر الليلة، قال: إن فيها لمعتبراً، ما ترفع طرفاً ولا ترده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلم من نعم الله أكثر.

معه معنى عليه، عليه عليه، عليه عليه، معنى عليه، المعنى عليه، المعنى عليه، المعنى عليه، المعنى عليه، المعنى عليه، عليه، عليه، فلم يختمها حتى طلع الفجر.

٨٥٤ وقال محمد بن كعب الفرضي: لأن أقرأ في ليلة إذا زلزلت، وبالقارعة أرددها وأتفكر فيها حتى أصبح ولا أزيد عليهما أحب إليّ من أن أهُذَ القرآن هَذاً.

٨٥٥ ــ وقال ابن عباسٍ: «ركعتان مقتصدتان في تفكرٍ خيرٌ من قيام ليلةٍ والقلب لاهِ غافل».

٨٥٦ – وكان إبراهيم الخواص من العابدين المجتهدين، يروى عنه أنه قال: دعتني نفسي إلى أن أختم القرآن على قدمي بتفهم وتدبر، فبقيت أقرأ ثلاث سنين ولم أتم سورة البقرة، فتورمت قدماي حتى كان يخرج منها الماء الأصفر وصارت مثل البطيخة إذا جعل عليها الأصبع غاص فيها.

## ما جاء في طول القيام في الصلاة

٨٥٧ \_ أبو داود عن عبد الله بن حبشي الخثعمي، أن رسول الله ﷺ سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: «طول القيام»(١).

٨٥٨ ــ وفي لفظ آخر: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». والقنوت هنا هو القيام.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٢٥)، وغيره بسندٍ صحيحٍ على شرط مسلم.·

٨٥٩ \_ ويروى في خبر مرسل عن النبي ﷺ: «من أطال القيام في الصلاة خفف الله عنه القيام يوم القيامة»(١).

• ٨٦٠ \_ ويروى عن المسيح عليه السلام أنه قال: «طول القيام \_ يعني في الصلاة \_ أمانٌ على الصراط، وطول السجود أمانٌ من عذاب القبر».

وفي بعض الآثار: طول القيام في الصلاة يهون سكرات الموت.

# باب الرفق في العمل مخافة الملل والانقطاع، أو تضييع ما عليه من الحقوق

A71 \_ مسلم عن عائشة، قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ وعندي امرأة فقال: "من هذه؟» فقلت: امرأةٌ لا تنام تصلي، فقال: "عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه».

٨٦٢ \_ وفي لفظ آخر: هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام بالليل، فقال رسول الله على: «لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا».

وقوله عليه السلام: «لا تنام الليل» أعاد عليها اللفظ إنما قال منكراً عليها غير مجوزٍ لها لما يخافه عليها من الملل والسآمة، أو لتعطيل حق، أو لما رآه عليه السلام.

٨٦٤ \_ وفي لفظ آخر: «إنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك، ونهمت نفسك، لعينك حقٌ، ولنفسك حقٌ، ولأهلك حقٌ».

مه مه مه وذكر أبو داود عن عائشة، أن النبي ﷺ بعث إلى عثمان بن مظعون فجاءه، فقال: «يا عثمان أرغِبتَ عن سنتي؟» قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سُنتك أطلب. قال: «فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق يا عثمان فإن لأهلك عليك حقًا، وإن لنفسك عليك حقًا، فصم وأفطر، وصل ونم»(٢).

<sup>(</sup>١) ضعيف: وعلته الإرسال.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: فيه ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه. والحديث في «سنن أبي داود» برقم (١٣٦٩).

٨٦٧ ـ وذكر البخاري أيضاً عن أنس، قال: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي على يسألون عن عبادة النبي على الخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي على قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله على إليهم، فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني».

٨٦٨ ــ وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إن الدين يسيرٌ، ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدُلجة».

٨٦٩ ــ وللبخاري عن أبي هريرة ـــ أيضاً ـــ قال: قال رسول الله ﷺ: «لن ينجي أحداً منكم عمله» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدُلجة، فالقصد القصد تبلغوا».

• ٨٧٠ ـ وروى محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر، عن عائشة، عن النبي على أنه قال: «إن هذا الدين متينٌ، فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عباد الله، فإن المنبت لم يقطع سفراً، ولم يبق طهراً»(١).

۸۷۱ ــ مسلم عن أنس بن مالك، قال: دخل رسول الله ﷺ المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: «ما هذا؟» قالوا: لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت امتسكت به، فقال:

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، والحديث حسن في الشواهد: أخرجه البزار برقم (۷٤)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (۲۲۹)، والحاكم في «علوم الحديث» (ص٩٥ ــ ٩٦) من حديث جابر، وقال الحاكم: «وهذا روي عن ابن المنكدر مرسلاً، ورواه عبيد الله بن عمرو عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن عائشة، وابن المنكدر لم يسمع من عائشة» اهـ.

قلت: وله شاهد من حديث أنس عند أحمد (٣/ ١٩٨ ــ ١٩٩).

«حُلوه، ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد».

٨٧٢ \_ مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع».

٨٧٣ \_ مسلم عن أنس بن مالك، قال: دخل رسول الله ﷺ وحبل ممدودٌ. وذكر الحديث.

٨٧٤ \_ وعن عائشة، أن النبي على قال: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعسٌ لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه» وقد تقدم هذا الحديث في الوضوء.

۸۷٥ \_ وقد ذكر أبو بكر البزار من حديث محمد بن أبي ليلى، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على قال: "إِنَ اللَّه عَزَ وَجَلَ ليَضْحك إلى رَجُلِ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ" (١).

هذا والله أعلم إنما يكون إذا هجم عليه النوم من غير مدافعة تخالف هذا الحديث الأول، أو يكون ممن لم يبلغه الحديث الأول، على أن ذلك أصح إسناداً من هذا.

## صلاة الليل في السفر

٨٧٦ \_ وذكر ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفرٍ، فقال: «إن هذا السفر جهدٌ وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين خفيفتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له». ذكره أبو الحسن الدارقطني في كتاب السنن (٢).

مرك و و النسائي عن أبي ذر، عن النبي على قال: «ثلاثة يحبهم الله تعالى وثلاثة يبغضهم، أما الذي يحبهم الله عز وجل فرجل أتى قوماً فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه فمنعوه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سراً لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه، وقومٌ ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام رجلٌ يتملقني ويتلو آياتي، ورجلٌ كان في سربه فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. والثلاثة الذين يبغضهم الله تعالى: الشيخ الزاني، والفقير المحتال، والغني الظلُّومُ»(٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جدّاً: فيه محمد بن أبي ليلي، ضعيف الحديث لسوء حفظه الشديد، وعطية ضعيف ومدلس.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الدارقطني (٢/٣٦)، وقد أخرجه الستة.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: وانظر: «مشكاة المصابيح» (١٩٢٢).

### من فاته حزبه من الليل

قد تقدم قول عائشة رضي الله عنها أن النبي على كان إذا غلبه نومٌ أو وجعٌ عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.

٨٧٨ ــ وذكر مسلم عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: «من نام عن حزبه، أو عن شيءِ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل».

AV9 \_\_ النسائي عن أبي الدرداء يبلغ به النبي على قال: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كان له ما نوى، وكان نومه عليه من ربه صدقة من يومه»(١). وذكره عن عائشة أيضاً.

وقيل في قوله تعالى: ﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً﴾ [الإنسان: ٩]. أي يخلف هذا هذا، ويخلف هذا هذا.

وقوله تعالى: ﴿لمن أراد أن يذكر﴾ أي يذكر نعمة ربه عليه، فمن فاته عمل بالليل عمله بالليل.

٨٨٠ وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون النقصان من العمل، ويستحبون الزيادة فيه وإلا فشيء ديمةٌ. يقول لا زيادة ولا نقصان.

قال: وكانوا إذا فاتهم شيء من الليل قضوه بالنهار.

٨٨١ \_ وذكر البخاري عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله على: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً».

## فيمن ترك قيام الليل بعدما كان يقومه

٨٨٢ ـ مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله على: «يا عبد الله لا تكن مثل فلانِ، كان يقوم الليل فترك قيام الليل».

واعلم أنه لا ينبغي أن تترك قيام الليل لنوع آخر من الخير إلا أن يكون العمل الذي تتركه له واجباً عليك، وفرضاً في حقك تطالب به إن لم تفعل، وتؤخذ به إن ضيعته، أو لعمل فيه نصٌ جليٌ فإنه أفضل من قيام الليل.

٨٨٣ - يروى عن أبي الحسن ممشاذ الدينوري، قال: اجتمعت مع جماعة مع شيخ

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه النسائي (۳/ ۲۰۸)، وفيه حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنه، وقد خالفه سفيان الثوري، فرواه موقوفاً. أخرجه النسائي (۳/ ۲۰۸).

مريد من الصوفية، فاشتغلت أنا بخدمة ذلك الشيخ، وتركت صلاتي من جوف الليل، فلما أصبحنا جئت إلى يحيى بن الجلاء، فبكر بي يحيى وبالجماعة إلى الشيخ في بعض الضياع نتبرك به وما كنت أدخل على شيخ إلا وأنا خال من حالي ومالي لأنظر بركات الشيخ \_ يريد بركات ما يجري الله تعالى على خاطره وسره \_ فلما دخلنا عليه وسلمنا قال الشيخ: "يا ممشاد ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن برك، وذكر من لا يغفل عن ذكرك، فنوديت في سري أن هذا تأديب لي على ترك صلاتي البارحة، فلم أعد إلى مثل ذلك. فمن ادعى محبة الله يكون أسيراً في قيود السهر والفكر، قتيلاً بسيوف الذل والغبر».

# النهي أن يخص يوم الجمعة بقيامٍ من بين الليالي

٨٨٤ \_ مسلم عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيام إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم».

### قيام رمضان

مهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله على كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» قال ابن شهاب: فتوفى رسول الله على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر بن الخطاب.

مه من عائشة زوج النبي على أن رسول الله على صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناسٌ، ثم صلى القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله على فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا إني خشيت أن يفرض عليكم» وذلك في رمضان.

ممان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب، قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون \_ يعني آخر الليل \_ وكان الناس يقومون أوله.

٨٨٨ ــ وعن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أُبِي بن كعبٍ وتميماً

الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعةً، وكان القارىء يقرأ بالمسن حتى كنا نقيمه على العصا من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع طلوع الفجر.

٨٨٩ ــ وعن يزيد بن رومان، قال: كانوا يقومون في زمن عمر بن الخطاب في
 رمضان بثلاثة وعشرين ركعة.

• ٨٩٠ وقال أشهب بن عبد العزيز عن مالك: الذي آخذ به لنفسي في قيام رمضان هو الذي جمع به عمر بن الخطاب الناس إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله عليه ولا أدري من أحدث هذا الركوع الكثير، ذكره ابن مغيث.

٨٩١ ــ وقال ابن القاسم: كره مالك رحمه الله تعالى أن ينقص الناس من عدد الركوع الذي جرى به العمل في مسجد رسول الله ﷺ وهي تسع وثلاثون ركعة بالوتر، والوتر ثلاث، واختار هو لنفسه إحدى عشرة ركعة.

۸۹۲ ـ ويروى أن الناس اشتد عليهم طول القيام فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر القارئين أن يُخففا من طول القيام ويزيدا في عدد الركوع، فكانا يقومان بثلاث وعشرين ركعة، ثم شكوا فنقصوا من طول القيام وزيدوا في الركوع حتى أتموا ستاً وثلاثين، والوتر بثلاث، فاستقر الأمر على هذا.

معنى في الناس في رمضان يعني في الله عنه يؤم الناس في رمضان يعني في القيام. واختار أحمد بن حنبل الصلاة مع الناس في قيام رمضان لقول النبي ﷺ: «إذا قام الرجل مع الإمام حتى يصلي كتب له بقية ليلته». وكذلك الليث بن سعدٍ، ويحيى بن سعيدٍ، وأبو البختري، وزاذان.

٨٩٤ ـ قال أبو داود سليمان بن الأشعث: كان أحمد بن حنبل يقوم مع الناس في رمضان، ويوتر معهم.

وكان غيرهم من العلماء يصلي مع الناس القيام. وكان ابن هرمز يصلي في بيته، ويصلي بأهله. وكذلك ربيعة وغيره من علماء المدينة يختارون الصلاة في البيت. وكذلك مجاهد، وابن القاسم، ويروى هذا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أنه اختار للرجل أن يصلي في بيته إذا كان يحفظ، وهو أحب لمالكِ أن يصلي في بيته، قال: لا أشك أن الصلاة في البيت أفضل. ويروى عنه أيضاً: أفضله أكثره في البيت أو في المساجد.

٨٩٥ ــ وقال رجل للحسن البصري: أصلي قيام رمضان في البيت أو في المسجد؟
 فقال له الحسن: «الموضع الذي ترى فيه عينيك أدمع، وقلبك أرق وأخشع فالزمه».

قيام ليلة القدر وفضلها

١٩٩٦ ـ ذكر مسلم من حديث أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه».

۸۹۷ \_ وذكر النسائي من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاكم شهر رمضان شهر مباركٌ، فرض الله عليكم فيه صيامه، وتفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب جهنم، وتُغل فيه مردة الشياطين لله تعالى، فيه ليلة خيرٌ من ألف شهرٍ من حُرِمَ خيرها فقد حُرم» (۱۱).

معنى الله القدر \_ فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي».

٨٩٩ \_ وعنه قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، فقال النبي على: «أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها».

الناس فقال: «يأيها الناس، إنه كانت بُيّنَتْ لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطان فنسنيها، فالتمسوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة» قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد، قال: أجل نحن أعلم بذلك منكم، قلت: ما التاسعة، والسابعة، والخامسة، قال: إذا مضت واحدةٌ وعشرون فالتي تليها اثنتان وعشرون فهي التاسعة، فإذا مضت ثلاثٌ وعشرون فالتي تليها السابعة، فإذا مضت خمسٌ وعشرون فالتي تليها الخامسة».

٩٠١ \_ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل العَشْرُ أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر».

9.7 \_ الترمذي عن أبي ذر، قال: صُمنا مع رسول الله على فلم يصل بنا حتى بقي سبعٌ من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في المخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال: «إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قيل: وما الفلاح. قال: السحور (٢).

<sup>(</sup>١) حسن بشواهده: أخرجه أحمد (٢/ ٤٢٥)، والنسائي (٤/ ١٢٩).

 <sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أيضاً النسائي، وانظر: «مشكاة المصابيح» (١٢٩٨)، وكذا أخرجه أبو داود.

## فيمن لا يقوم الليل

9.٣ \_ النسائي عن عبد الله بن مسعود، قال: ذُكر عندرسول الله ﷺ رجلٌ نام حتى أصبح، فقال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه». وقد ذكره مسلم والبخاري عن عبد الله أيضاً.

قال أبو سليمان الخطابي في تفسير هذا الحديث: هذا مثلٌ ضربه عليه السلام له حين غفل عن الصلاة بوقوع البول المفسد الضار في أذنيه. كقول الراجز.

# بَال سُهَيل في الفَضِيْح فَفَسَدَ(١)

وليس لسهيل بول، إنما هو نجم يطلع فيفسد الفضيح بعده، وإن أراد عليه السلام عين البول فلا ينكر إن كانت له هذه الصفة.

٩٠٤ ويروى في هذا الخبر من الزيادة: «إذا نام العبد ولم يُصل أيقظته الملائكة ثلاث مراتٍ، فإن لم يقم بال الشيطان في أذنه». رواه أبو هانىء بن المتوكل، عن أزهر بن سعيدٍ مرسلاً، عن النبي عليه (٢).

• • • • مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي على طرقه وفاطمة، فقال: «ألا تصلون؟» فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف رسول الله على حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبرٌ يضرب فخذه ويقول: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانَ أَكْثُرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٤].

9.7 وذكر مالك في الموطأ عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام عقد ثلاث عُقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضاً انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان».

9.۷ \_ وذكره أبو بكر بن أبي شيبة في المسند، وقال فيه: «فيصبح نشيطاً طيب النفس قد أصاب خيراً، وإن لم يفعل أصبح كَسِلاً خبيث النفس لم يصب خيراً».

٩٠٨ وذكره أبو بشر الدولابي في مسند حديث شعبة، وقال بعد قوله انحلت عقدة: «فحلوا عقد الشيطان عليكم».

٩٠٩ \_ وذكر مسلم من حديث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه

<sup>(</sup>١) البيت في «لسان العرب» لابن منظور مادة [فضخ] بلا نسبة.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: وعلته الإرسال.

عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: كان الرجل في حياة النبي الذارأى رؤيا قصها على النبي النبي النبي النبي الذارة وكنت أنام النبي النبي النبي النبي النبي المسجد على عهد رسول الله الله الله النبي النبوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، في المسجد على عهد رسول الله الله الله قرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطيء البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناسٌ من قريش قد عرفتهم فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، فلقيهما ملك فقال لي: لم تُرع، فقصصتها على حفصة، فقصصتها حفصة على رسول الله وقال رسول الله الله عنه الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل». قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينساه من الليل إلا قليلاً.

• ٩١٠ \_ وقال البخاري في هذا الحديث: «وجهنم مطوية كطيء البئر لها قرنان كقرون البئر بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، وأرى فيها رجالاً معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم، عرفت فيها رجالاً من قريش».

# تحريض أحد الزوجين صاحبه على قيام الليل

الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى، ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبنى نضحت في وجهه الماء»(١٠).

917 \_ وكان النبي ﷺ يوقظ عائشة على صغرها إذ ذاك توتر من آخر الليل، وكانت توتر بركعات.

## فَضْلُ صلاة الليل

91٣ \_ وقال عليه السلام: «الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل» ثم قرأ: ﴿تجافى جنوبهم عن المضاجع ﴿ حتى بلغ: ﴿ يعملون ﴾ [السجدة: ١٦ \_ ١٧]. ذكره الترمذي، وقد تقدم.

918 \_ مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له».

الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي

<sup>(</sup>١) حسن: وانظر: «مشكاة المصابيح» برقم (١٢٣٠).

يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، ويروى حتى يطيع الفجر، ويروى حتى يطلع الفجر وينصرف القارىء من صلاة الصبح». ذكره أبو بكر بن أبسي شيبة في مسنده على ما ذكره ابن مغيث في كتاب التهجد.

917 \_ ولمسلم في هذا الحديث عن أبي هريرة، \_ أيضاً \_ عن النبي ﷺ: «فيقول هل من سائل يُعطى، هل من داعٍ يُستَجاب له، هل من مستغفر يُعفر له».

٩١٧ ــ وفي أخرى: «ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عليمٍ ولا ظلوم».

٩١٨ – وذكره أبو بكر البزار في مسنده عن أبي الدرداء، عن رسول الله على قال: 
إن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل، فيفتتح الذكر للساعة الأولى الذي لم يره أحدٌ غيره، فيمحو الله تعالى ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم ينزل الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي التي لم يرها أحدٌ ولم تخطر على قلب بشرٍ لا يسكنها معه غير ثلاثة: النبيين، والصديقين، والشهداء، ثم يقول: طوبى لمن دخلك. وينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فيستغفرني فأغفر له، ألا من سائل يسألني فأعطيه، ألا من داع يدعوني فأجيبه، حتى تكون صلاة الفجر، وكذلك يقول الله عزّ وجلّ: ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾ [الإسراء: ٧٨] تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار»(١).

919 \_ ومن مراسيل أبي داود عن عبيد بن السباق، أنه بلغه أن رسول الله على قال: «ينزل ربنا عزّ وجلّ من آخر الليل فينادي مناد في السماء العليا: ألا نزل الخلاق العليم فيسجد أهل السماء، وينادي منادٍ منهم بذلك فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجودٌ»(٢).

ما ورد في هذه الأحاديث عن النزول، ليس بنزول حركة ولا بانتقالٍ، فإن هذه صفات الأجسام، وقد قام الدليل الواضح، والبرهان اللائح على أن الله عزّ وجلّ قد تعالى عن ذلك علواً كبيراً. وهذه المسألة قد بينها العلماء رضي الله عنهم في كتبهم وأوضحوها وجلوها لمن أراد شرحها، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جدّاً: وأخرجه أيضاً الدارقطني في «كتاب النزول» برقم (٧٣)، وفيه زياد بن محمد شيخٌ لليث بن سعد، قال فيه النساثي: «منكر الحديث» انظر «لسان الميزان» (٢/ ٦١٢).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: وعلته الإرسال.

٩٢١ \_ ومن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي على: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار».

977 \_ وقال البخاري: «رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلانٌ فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالاً فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل».

مرح من العاص، قال: قال رسول الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله على: «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين (١).

978 \_ وروى أبو أمامة الباهلي عن النبي على قال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم»(٢). وفي رواية: «مطردةٌ للداء عن الجسد»(٣).

9۲۰ ــ ويروى أن النبي ﷺ قال لأبي هريرة: «يا أبا هريرة، أتريد أن تكون رحمة الله عليك حياً وميتاً، ومقبوراً ومبعوثاً، قم من الليل فصل وأنت تريد رضا ربك. يا أبا هريرة صل في زوايا بيتك تكون في نورٌ في بيتك في السماء كنور الكوكب عند أهل الدنيا».

وقيل قدم رسول الله على مجد الله بن سلام، قال: لما قدم النبي على المدينة انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله على مخت أنظر في الناس، فلما تبينت وجه رسول الله على عرفت أنه ليس وجه كذاب، فكان أول شيء سمعته أن قال: «أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام». وقد ذكره الترمذي أيضاً (٤).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أبو داود برقم (١٣٩٨).

 <sup>(</sup>۲) حسن: أخرجه الترمذي (٥/٥٥) معلقاً، وقد وصله الحاكم (٣٠٨/١)، وابن أبي الدنيا في
 «التهجد» برقم (١ ــ بتحقيق مسعد)، وحسنه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لاتصح، فقد رواها البيهقي في «السنن» (٢/ ٥٠٢) من حديث بلال، وفي سنده: يزيد بن ربيعة الدمشقي، متروك. وعنه أبو عبد الله خالد بن أبي خالد، لم أجد من ترجمه. وقد خالفه محمد القرشي، فقد ذكر اسم يزيد هذا فقال: ربيعة بن يزيد، وكذلك قال عبد الله بن صالح في إسناده إلى أبي أمامة. وابن صالح فيه بعض الضعف. أمّا محمد القرشي، فهو محمد بن سعيد الشامي، المصلوب، كذاب، وكان يضع الحديث.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٤٨٥)، وابن ماجه (١٣٣٥، ٣٢٥١)، والدارمي (١٤٦٠، ٢٦٣٢)،=

9۲۷ ــ ومثله ما روى أبو هريرة، قال: قلت: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني بشيء إذا فعلته دخلت الجنة، قال: «أطعم الطعام، وأَفش السلام، وصل بالليل والناس نيامٌ تدخل الجنة بسلام»(۱).

٩٢٨ – النسائي عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، قالا: قال رسول الله ﷺ:
 «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعاً كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» (٢).

9۲۹ ــ وروى ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل». ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب «التهجد» (٣).

9٣٠ وذكر فيه عن السري بن محمد، قال: قال رسول الله على الأبي ذر: «يا أبا ذر لو أردت سفراً لأعددت له عُدةً، فكيف سفر يوم القيامة؟ ألا أنبئك يا أبا ذر بما ينفعك ذلك اليوم؟» قال: بلى بأبي وأمي أنت. قال: «صم يوماً شديداً حره ليوم النشور، وصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وحج حجة لعظائم الأمور، وتصدق بصدقة على مسكين، أو كلمة سوء تسكت عنها»(٤).

9٣١ \_ وذكر أبو بكرٍ في مسنده من حديث خالد بن معدان عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى منكم بالليل فليجهر بالقراءة، فإن الملائكة تصلي بصلاته وتتسمع القرآن، وأن مؤمني الجن الذين يكونون في الهواء وجيرانه معه في مسكنه يصلون

<sup>=</sup> وأحمد (٥/ ٤٥١)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» برقم (٢١٥) وغيرهم.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٥)، والحاكم (٤/ ١٢٩)، وسنده صحيح كما قالا الحاكم والذهبي.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي (١٣٠٩) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) موضوع: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج١٢ برقم ١٢٦٦٢)، والبيهةي في «شعب الإيمان» برقم (٢٤٤٧)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١١٩٤)، والسهمي في «تاريح جُرْحَان» (ص٢٢٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ١٦٤، ٨/ ٨٠) من طريق سعد بن سعيد الجرجاني، عن نهشل أبي عبد الله عن الضحاك، عن ابن عباس مرفوعاً به. وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٦١): «فيه سعد بن سعيد الجرجاني، وهو ضعيف» اهد.

قلنا: وهذا منه تقصير في حق الحكم على السند، فالسند فيه ثلاث علل:

١ ـــ سعد الجرجاني لا يصح حديثه.

٢ ـــ نهشل متروك الحديث، بل كذبه إسحاق بن راهويه.

٣ ــ الانقطاع بين الضحاك، وابن عباس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد» برقم (٦)، والسري هذا لم نجد له ذكراً، والله أعلم.

بصلاته ويستمعون لقراءته، وأنه ليطرد بجهر قراءته عن داره وعن الدور التي حوله فساق البجن ومردة الشياطين، وأن البيت الذي يقرأ فيه القرآن عليه خيمة من نور يقتدون بها أهل السماء كما يقتدون بالكوكب الدري في لجج البحر وفي الأرض القفر» وذكر بقية الحديث (۱).

977 \_ وعن شهر بن حوشب، قال: "إذا قام العبد من الليل تبش له الأرض، واستنار له موضع مصلاه، وفرح به عمار داره من مسلمي الجن واستمعوا لقراءته وأمنوا على دعائه، فإذا انقضت عليه ليلته أوصت الليل المستأنفة فقالت: كوني عليه خفيفة نبهيه لساعته وارحمي طول سهره إذا نام البطالون. قال: ثم تولي عنه ليلته وتقول له عند فراقه: استودَعْتُكَ للذي استعملك في طاعته وجعلني لك في القيامة شهيداً. قال: ويقول له النهار في آخره مثل ذلك"(٢).

٩٣٣ \_ وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي عمران التمار، قال: «غدوت يوماً إلى مسجد الحسن البصري رضي الله عنه فإذا باب المسجد مغلقٌ، وإذا الحسن جالس يدعو، وإذا جماعةٌ في المسجد وجماعة يؤمنون على دعائه، فجلست على باب المسجد حتى فرغ من دعائه ثم قام وأذن وفتح باب المسجد، فدخلت فلم أر في المسجد أحداً، فلما أصبح وتفرق الناس من عنده قلت: يا أبا سعيد، إني والله رأيت عجباً، قال: وما رأيت؟ فأخبرته بالذي رأيت وسمعت، فقال: أولئك جنٌ من نصيبين يحبون يشهدون معي ختم القرآن كل ليلة جمعة ثم ينصرفون». الذين استمعوا القرآن من النبي عليه السلام ليلة الجن كانوا من نصيبين أضاً.

978 \_ وكان بصقلية من أيام كانت للمسلمين رجل من العابدين، وكان يصلي من الليل يرفع صوته بالقرآن، فأصابه ضربٌ من الاستسقاء فانقطع عن صلاة الليل، فلما كان ذات ليلة سمع صوت رجل يسلم عليه فرد عليه السلام، وقال له: من أنت؟ قال: أنا من الجن المؤمنين ممن يصلي بصلاتك فقدت صوتك هذه الليالي فاستوحشت من ذلك، وساءني ما نزل بك، فإذا كان يوم الجمعة الآتي ستجد في طاق لك حشيشة أجعلها لك هنالك، فإذا وجدتها فاشربها فإنك ستبرأ بإذن الله تعالى، فلما كان يوم الجمعة نظر في المكان فلم يجد شيئاً، فقال: هذا هاتف كذابٌ. فلما كان في داخل الجمعة جاءه فسلم عليه

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه البزار برقم (۷۱۲ \_ كشف الأستار)، وسنده ضعيف، لأن فيه انقطاع بين خالد بن معدان، ومعاذ بن جبل، فخالد لم يسمع من ابن جبل. وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/۳۵۳): «وفيه من لم أجد من ترجمه» اهـ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد» برقم (١٥ \_ بتحقيق مسعد السعدني).

وقال: أنا الذي وعدتك بالحشيشة ولعلك تظن أني أخلفت وعدك قاصداً لذلك، ما كنت لأفعل ولكن هذه الحشيشة في بلاد الهند فمشيت إليها لأطلبها فوقعت في قوم من الجن المؤمنين يقاتلون علموهم من الجن الكافرين، فلزمني الحضور معهم فأقمت فيهم وقاتلت بقتالهم حتى حكم الله بيننا وبين عدونا فهزمناهم ومنحنا الله ظهورهم، ثم مشيت في طلب الحشيشة وهاهي قد أتيتك بها قد وضعتها في طاق بيتك، قال: فوجدها الرجل في الموضع الذي ذكره فشربها فبرأ. ذكر هذه الحكاية السميطاري رحمه الله تعالى.

9٣٥ \_ وذكر ابن أبي الدنيا \_ أيضاً \_ عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية»(١).

**٩٣٦ -** وعن يعلى، عن عطاءٍ، عن عمته سلمة، قالت: قال لي عمرو بن العاص: «يا سَّلمة، ركعةٌ بالليل عشرين بالنهار» (٢).

977 - وعن المبارك بن فضالة، قال: «قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال؟ قال: ما أعلم شيئاً يتقرب به المتقربون إلى الله عز وجل أفضل من قيام العبد من جوف الليل»(٣).

**٩٣٨ \_** وعن الحسن \_ أيضاً \_ قال: «ما نعمل عملاً أشد من مكابدة هذا الليل، ونفقة هذا المال»(٤).

9**٣٩ ــ وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: «شرف الموحدين قيامهم بالليل،** وعزهم الاستغناء عما في أيدي الناس» (٥٠).

• ٩٤٠ \_ وقال يزيد الرقاشي: «قيام الليل نور المؤمنين يوم القيامة يسعى من بين يديهم ومن خلفهم، وصيام العبد يبعده من حر السعير»(٦).

**٩٤١ ــ** وقال عطاء الخراساني: «كان يقال: قيام الليل محياةٌ للبدن، ونور في القلب، وضياء في البصر، وقوة في الجوارح، وأن الرجل إذا قام يتهجد أصبح فرحاً يجد

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق برقم (٤٧٣٥)، وابن أبي الدنيا في «التهجد» برقم (٩)، والطبراني في «الكبير» برقم (٨٩٩٨ \_ ٨٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد» برقم (١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد» برقم (١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في السابق برقم (١٣).

<sup>(</sup>٥) السابق برقم (١٦).

<sup>(</sup>٦) السابق برقم (١٨).

لذلك فرحاً في قلبه، وإذا غلبته عيناه ونام عن حزبه أصبح حزيناً منكسر القلب كأنه قد فقد شيئاً، وقد فقد أعظم الأمور له نفعاً»(١).

**٩٤٢ \_** وقال طلحة بن مصرف: «بلغني أن العبد إذا قام للتهجد من الليل ناداه ملكاه: طوبى لك سلكت منهاج العابدين قبلك» (٢).

95٣ \_ ويروى عن محمد بن المنكدر، قال: قالت أم سليمان بن داود لسليمان بن داود عليهما السلام: «يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيراً يوم القيامة» ذكره العقيلي.

**٩٤٤ \_** وقد روي عن يوسف بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جده، عن جابر بن عبد الله، عن النبي على .

950 \_ وعن وهب بن منبه، قال: «قيام الليل يشرف به الوضيع، ويعز به الذليل، وصيام النهار يقطع عن صاحبه الشهوات، وليس للمؤمن من راحة دون دخول الجنة»(٣).

957 \_ وقال يزيد الرقاشي: «بطول التهجد تقر عيون العابدين، وبطول الظمأ تفرح قلوبهم عند لقاء الله عزّ وجلّ»(٤).

94٧ ويروى عن عبد الله بن سليمان العسقلاني \_ وكان رجلاً صادقاً صالحاً \_ قال: حدثنا رجل من العابدين قدم علينا مرابطاً بعسقلان، قال: قمت ذات ليلة للتهجد على بعض السطوح فإذا أنا بهاتف يهتف من البحر: إليكم معشر العابدين أبناء السالفين، قبلكم قسمت العبادة ثلاثة أجزاء: فأولها قيام الليل، وثانيها: صيام النهار، وثالثها: الدعاء والتسبيح. هذا خبر القيامة فخذوا منه بالحظ الأوفر، قال: فسقطت والله على وجهي مما داخلني من ذلك.

**٩٤٨ \_** وقال وهب بن منبه: «ثلاث من روح الدنيا: لقاء الإخوان، وإفطار الصائم، والتهجد من آخر الليل»(٥).

989 \_ أبو بكر بن أبي الدنيا، حدثنا سويد بن سعيد، ثنا علي بن مسهر، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت: قال

<sup>(</sup>١) السابق برقم (١٧).

<sup>(</sup>٢) السابق برقم (١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد» برقم (٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر السابق برقم (٢٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبسي الدنيا في «التهجد» برقم (٣٣)، وفي «كتاب الإخوان» برقم (٩٣).

رسول الله ﷺ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليلٌ، ثم يحاسب سائر الناس»(١).

# باب في الاجتهاد والمجتهدين

اعلم رحمك الله أنه لما كانت الدنيا دار اكتساب للآخرة، وسوق متجر لها واستعداد للمسير إليها والقدوم عليها، وكانت التجارات مختلفة، والبضائع متباينة، والأرباح متفاوتة، والمعبون فيها هو المعبون الذي لا يقول سأربح غداً، ولا يهتدي من أمره رشداً، ولا يتجر لسلعة أبداً، وكانت صلاة الليل من أنفقها سوقاً وأكثر بضائعها حقوقاً، وجب على العاقل المنتفع بعقله أن ينظر لنفسه، ويأخذ منها لحظه، فيفرح بهذا الليل إذا أقبل وطال، ويحزن إذا انقلص وزال، وهو موطن تنتعش فيه الأرواح، وتبتهج وترتاح، وتتقلب بين مسرات وأفراح، وتكثر من المساءلة والإلحاح، وتمتاز من خير ربها وتمتاح، وتستمنح من سماح من بيده السماح، ومن يُغدى على فضله ويراح، فهي قائمة بين يدي خالقها عاكفة على مناجاة بارئها، تتنسم من تلك النفحات، وتقتبس من أنوار تلك القربات، وما يرد عليها بتلك مناجاة بارئها، تتنسم من تلك النفحات، وتقتبس من أنوار تلك القربات، وما يرد عليها بتلك وترغب وتسأل، وتتضرع وتتوسل، وتحار وتبتهل، وعسى ولعل، وما ذلك على الله بعزيز، وأنشد بعضهم:

بهدا الليل فلتفرح فيانه وفي جلبابه أن تدرعه فخذه مرسلاً فيه جفوناً وقم فيه ولو تحت المواضي وأنت بقلب محزون أثارت فبات لها بجنيه شعاعً وناد مهيمنا جعلت إليه عسى ولعل والرغبى إليه ينيلك توبة منه نصوحاً وتجلو عنك ظلماء المعاصي فبين يديك لو تدري أموراً

لما ترجوه من خير مَظنّة لكل مخافة درعٌ وجنّاة كأن دموعها شحبٌ مزنة وقف فيه ولو فوق الأسنة به الأحزان ناراً مستكنة يريك سناه من خلف الأكنة عرى الآمال من أنس وجنة وفيه ما تريد وما تمنه تنيلك فيه نفساً مطمئنة جلاء الصبح ظلماء الدجنة تحار لها العقول المرجحنة

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد» برقم (٢٠٣)، وإسناده حسن للكلام الذي في «شهر بن حوشب».

وإلا عطفة منه لكرب تشيب لذكره سود الأجنة فخفه إنه أهل لذاكم ورجه إنه المرجو إنه

• ٩٥٠ \_ قال يحيى بن معاذ الرازي: «الدنيا حانوت المؤمن، والليل والنهار رؤوس أموالهم، وصالح الأعمال بضائعهم، وجنة الخلد أرباحهم، ونار الأبد حسراتهم».

**٩٥١ \_** وقال عبد الله بن عمر لرجل: «اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل الله ما اسمك غداً».

907 \_ وخرج يوسف بن أسباط يوماً إلى المسجد وهو مريضٌ يتوكأ على عبد الله ابن خبيق، فقال: «يا معشر الشباب، بادروا الصحة قبل المرض، فما من شيء أتمناه على الله إلا أن أتم ركوعي وسجودي، وقد حيل بيني وبين ذلك ما أقدر على ذلك».

90٣ \_ وقال بعضهم: «خذ العمر في أوله، واعمل منه في أفضله، وآت من اجتهادك بأتمه وأكمله، واسع سعي من يخاف أن ينقطع عن المنزل ويحبس عنه فلا يصل قبل أن ينعل جلدك، ويفتر جسدك، ويكبو زندك، فيحبسك الكبر، ويغيرك الهَرَم، وتندم وأنى ينفعك الندم، ومن سعى في الشباب وجد ذلك السعي في الكبر أمامه، وكان إلى كل نجاة إمامه».

٩٥٤ \_ يروى عن بعض صالحي الشبان قال: رأيتُ في النوم شيخاً يسعى بين يدي وأنا أسعى خلفه، فكنت لا ألحقه، فجعلت أتعجب فالتفت إليَّ، وقال: إني كنت أسعى في الشباب \_ يريد كنت سريع المبادرة إلى العمل في أيام الشباب.

900 \_ وقال موسى بن علي، مشينا يوماً مع الجُنيد، رحمه الله فلما بلغنا مسجد الشونيزيه التفت إليَّ ووقف، ثم قال: «يا معشر الشباب خذوا قبل أن تعجزوا، واجتهدوا قبل أن تطلبوا أثراً بعد عين، فإني تذكرت مجاهدات كانت لي في هذا المسجد تقبح اليوم في عيني ما أنا فيه من البطالة».

قال موسى: وكان حين قال هذه المقالة أكثر اجتهاداً من جماعة شبان في أنواع المجاهدات.

وقد ذكر الله عزّ وجلّ المجتهدين في كتابه، فقال تبارك وتعالى: ﴿كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون﴾ [الذاريات: ١٧].

٩٥٦ \_ يروى عن الحسن، أنه قال: «كابدوا الليل ومدوا الصلاة إلى السحر، ثم اجلسوا في الدعاء والاستكانة والاستغفار».

وقال تعالى: ﴿والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً﴾ [الفرقان: ٦٤] وقال عزّ وجلّ:

﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ﴿ [السجدة: ١٦] أي تنبو عن الفُرش فلا تستقر عليها ولا تثبت فيها لخوف الوعيد ورجاء الموعود. ثم قال سبحانه ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴾ [السجدة: ١٧]، أخبر عزّ وجلّ أنه يؤتيهم قرة أعينهم وغاية أملهم بما تحملوه من سهرهم، وما تركوه من لذيذ نومهم.

وقال عزّ وجلّ: ﴿أَم هُو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب﴾ [الزمر: ٩]. المعنى: هل يستوي من هذه صفته مع من نام ليلهُ وضيع نفسه غير عالم بوعد ربه ولا بوعيده.

90۷ ــ وصلى النبي ﷺ حتى تفطرت قدماه أي تشققت فقيل له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»(١).

ولعل قائلاً يقول هذا على طريق المبالغة والتأكيد وليس على طريق الحقيقة، فيقال له: بل هو على الحقيقة، وعلى ظاهره حتى يأتي ما يُمنع به وما ينقصه، وإن قال لم يكن النبي على يصلي الليل كله حتى يصيبه هذا، قيل له: نعم لكن كان على يصلي منه كثيراً. قال الله عزّ وجلّ: ﴿ يَأْيِهَا المزمل قم الليل إلاّ قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً ﴾ [المزمل: ١ — ٤]. فهذا وقته الذي كان يقوم فيه على، وكان يصلي إلى السحر، وإلى قرب الفجر، وكان عليه السلام يطول ويخفف، وقد تقدمت صفة صلاته بالليل على. وحتى لو كان على طريق المبالغة لكان الاجتهاد فيه موجوداً، والحمل فيه على اليقين حاصلاً لأن هذا هو الذي يعطيه لفظ المبالغة، والحديث أنه على حتى تفطرت اليقين حاصلاً لأن هذا هو الذي يعطيه نفظ المبالغة، والحديث أنه على حتى تفطرت قدماه هو حديث مشهورٌ صحيحٌ ذكره مسلم (٢)، والبخاري، والترمذي، وغيرهم. والذين رووه: عائشة وأبو هريرة، والمغيرة بن شعبة، وأنس.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (۱۱۳۰، ٤٨٣٦، ٢٤٧١)، ومسلم (٢٨١٩)، والترمذي (٤١٠)، والنسائي (٢/٢٥١)، وابن ماجه (١٤١٩)، وأحمد (٤/ ٢٥١، ٢٥٥)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) من يقرأ هذا الكتاب يعلم أن المؤلف رحمه الله يقدم صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري، فكما ترى في جملته هذه، يقول: «ذكره مسلم، والبخاري...»، ولعل قائلاً يقول: ولم يفعل ذلك؟ مع أن البخاري شيخ مسلم، وصحيحه أشهر من صحيح مسلم؟ نقول: أن أهل المغرب قد قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري، وذلك لأنهم قالوا: أن مسلماً فاق البخاري في حسن الصناعة. وانظر: «مقدمة الفتح» (ص١٢)، و«مقدمة شرح مسلم» (١١/١)، و«تهذيب التهذيب» (ص١٢)، وغير ذلك.

والناس في هذا مختلفون، فمنهم من يؤلمه القليل من القيام ويظهر على قدميه. ومنهم من لا يؤلمه إلا الكثير وقد يؤلمه ولا يظهر في قدميه. فمن قام حتى آلمه القيام فقد جد واجتهد، وسواء طالت مدة القيام أو قصرت، فإن طالت المدة فهو المرغوب، وقد سئل عليه السلام أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القيام" ذكره أبو داود وغيره (١١)، ولم يجيء ما يعارض هذا إلا قول ابن مسعود: "أفضل الصلاة الركوع والسجود" ولا معارضة في هذا ولا حجة فيه لمن احتج له لأن الحجة إنما هي في كلام النبي عليه.

وقد دعا الله عزّ وجلّ عباده للمسابقة إليه وحضهم على المنافسة فيما عنده، قال تعالى: ﴿والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم﴾ [الواقعة: ١٠] وقال عزّ وجلّ: ﴿وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولمثل هذا فليعمل العاملون﴾ [المطففين: ٢٦].

٩٥٨ \_ وفي خبر عن النبي ﷺ: "إن أهل البيت ليتنافسون في الخير فيدخلون الجنة حتى ما يفقدون خادمهم، وإن أهل البيت ليتنافسون في الشر فيدخلون النار حتى ما يفقدون خادمهم» (٢).

909 \_ ولما مات بكر بن عبد الله المزني وكان مُجاب الدعوة ازدحم الناس على جنازته وتنافسوا في حملها فقال لهم الحسن البصري وكان حاضراً، في مثل عمله فتنافسوا.

واعلم أن المنافسة تكون في جميع أعمال الخير، والصلاة من أفضل الأعمال وهي مضمار المسابقة، وميدان المنافسة، وكل ما كان العمل أكره على النفس وعليها أثقل كان في الميزان أثقل، وعند الله تبارك وتعالى أحظى وأجزل وأرفع وأكمل.

97٠ \_ كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى: «أما بعد فإنه من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، فإذا زللت فارجع، وإذا ندمت فاقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا عصيت فامسك».

واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهت النفس عليه، وقد اعترض بعض العلماء بظاهر قول رسول الله ﷺ في الحديث المتقدم بلفظ آخر:

971 \_ «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود برقم (١٣٢٥)، من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه.

٩٦٢ \_ وبقوله عليه السلام: «أكلفوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا»(١).

977 \_ وبالحديث الآخر: «ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر أو كسل فليقعد» (٢). ولم يرد عليه السلام ألا تعمل حتى تنشط نفسك للعمل، وحتى تقبل عليه، وتبادر عليه، فإن النفس كسلانةٌ ثقيلةٌ عن فعل الخير، بطيئة النهوض إلى أعمال البر، فلو لم تُصل مثلاً حتى تدعوك نفسك للصلاة وحتى تنشط إليها وتخفف عليها لما صلت إلا قليلاً، وربما لم يصل معها أبداً ولا قامت لك عن فراشها ولا تركت راحتها، ولا لذيذ نومها، وإنما أمر عليه السلام بالرفق وحذراً من الإفراط في التعب الذي يقطع صاحبه ويقعده.

وفي قوله عليه السلام: «أكلفوا من العمل ما تطيقون» ما يدل على الاجتهاد ويبيح أخذ النفس بما تكره منه، فإن الإنسان قد يكره الضرب من العمل، ويكسل عنه، فإذا كلفه لطاقة وقام به وتحمل المشقة فيه مع كراهيته له وكسله عنه فلا بد من الحمل على النفس وأخذها بالجهد والكد وتخويفها بأن تسبق إلى الله عزّ وجلّ وتحذيرها من أن يستأثر دونها بما عند الله، وأن يوصل العمل بالعمل، والاجتهاد بالاجتهاد، حتى يوصل إلى الحد الذي حذر منه رسول الله على وهو الذي يخاف منه الانقطاع والانبتات. وفي الخبر: «الخير عادة والشر لجاجة» (٣).

978 \_ وقال أبو الدرداء لرجلٍ يقال له صبيح: «يا صبيح تعود العبادة، فإن لها عادة، وإنه ليس على الأرض أثقل عليها من كافرٍ».

وأما قوله عليه السلام: «ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر أو كسل فليقعد» أراد والله أعلم ما دمت على نشاط، فإذا خالطك الكسل أن تترك الصلاة، وإنما أراد عليه السلام الذي لا يقدر مع صاحبه على شيء إلا بعد جهد جهيد، وحمل على النفس شديد، حتى لو قيل مثلاً صل وخذ كذا وكذا الثواب حاضرٍ يعرض عليه ويُرغب فيه لم يقدر، فهذا هو الكسل الذي يُنهى صاحبه عن العمل معه مخافة الانقطاع وترك العمل هذا أو نحوه والله أعلم.

<sup>(</sup>١) صحيح: وهو متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، انظر: «مشكاة المصابيح» برقم (١٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: وهو أيضاً متفق عليه من حديث أنس، انظر: «مشكاة المصابيح» برقم (١٢٤٤).

 <sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه ابن ماجه (٢٢١)، وابن حبان برقم (٨٢)، موارد، والطبراني في «الكبير» (ج١٩ برقم ٩٠٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٥٢/٥)، وفي «تاريخ أصبهان» (١/ ٣٤٥)، وابن أبي عاصم في «الأمثال» (١٠٠)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (٢٠)، والقضاعي برقم (٢٢) في «مسند الشهاب»، وغيرهم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما.

والدليل على هذا القول تكلفه عليه السلام حتى تشققت قدماه، وهذا إنما هو في النافلة، وأما الفريضة: فيصلي على كل حالٍ في الصحة والمرض، يصليها قائماً، وقاعداً، أو نائماً، أو مضطجعاً، أو مكتوفاً، أو كيف كان أو كيفما أمكن، وأما الذي يخاف رحمك الله على من يقوم نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فيقطع كيفية ليله في قيام وركوع، وسجود وجلوس، لتشهد أو لذكر. وأما الذي يتوقع منه إذا استعان على ذلك بنومه من النهار.

970 \_ كما ذكر أبو بكر البزار في مسنده من حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله على: «استعينوا على قيام الليل بقيلولة النهار، وعلى صيام النهار بأكلة السحور»(١).

فقد حضك عليه السلام على ما يعينك وينشطك ويقويك، ويديم عملك، فإن في الاشتغال في النهار عن نوم القايلة إضعاف للبدن، وزيادة في نوم الليل.

٩٦٦ \_ وكان الحسن البصري إذا دخل السوق فيسمع لغطهم ولغوهم، قال: «ما أظن ليل هؤلاء إلا ليل سوء أما يقيلون».

97۷ \_ وكان بعض السلف يقول: كيف ينجو التاجر من سوء الحساب وهو ينام بالليل، ويلهو بالنهار.

وقد ينشط كثير من الناس إلى كثير مما وصفت لك، وإلى أكثر منه ولا يجدون له مشقة ولا عظيم كلفة، وقد كان بشرٌ من الصالحين على هذا وعلى أكثر من هذا ممن كان يصلي الليل كله ممن سيأتي ذكر بعضهم إن شاء الله.

وإن كنت ممن لا يتمكن لك نوم بالنهار لكد في المعيشة أو لغير ذلك من أشغال الدنيا ومحنها، وما ابتلي الإنسان به منها، فاجتهد أن تصلي ولو ركعتين خفيفتين قبل الفجر فإن فيها بركة، والقليل من صلاة الليل كثيرً، واصبر على ذلك وداوم عليه، فإنما هو الصبر، والمداومة، والتضرع، والسؤال، والرغبة، والابتهال إلى الله تعالى في التثبت والمعونة، ورفع التعب والمؤنة.

وقال بعض العلماء وذكر حديث: «أكلفوا من العمل ما تطيقون» بين الصبر والانقطاع مرادٌ واسعٌ، ومسرحٌ رحبٌ، وميدانٌ عريضٌ، والذي يلتذ بالعمل إنما هو عاجل ثوابه ناله لقربه من ربه ولأنه قد أدرك الفضلية ودخل في حرمة الولاية فأخذه روحها وهب عليه

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٦٩٣)، والحاكم (١/ ٤٢٥)، والطبراني في «الكبير» برقم (١١٦٢٥)، وفيه زمعة بن صالح، ضعيف الحديث.

نسيمها، قال تبارك وتعالى: ﴿من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ﴾ [النحل: ٩٧]. قال بعض المفسرين: الحياة الطيبة هي ما يفتح عليه من لذة العبادة، وطيب المناجاة، وبرد الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك مما أراده عزّ وجلّ وهو أعلم بما أراد، وذلك ثواب عجله له، وفضل خصه به، وقلما يكون هذا إلا بعد مشقة، في العبادة، وحمل النفس على ما تكرهه منها.

۹۶۸ ـ کما یروی عن عتبة الغلام، قال: «کابدت الصلاة عشرین سنة، وتنعمت بها عشرین سنة».

وهذا بابٌ من فتح له فيه بشيء يجب عليه أن يلزمه أن يتعلق بالأسباب المثبتة له، ويستعين بالله عزّ وجلّ، ويسأله البأس فيه، ويصبر ويصابر فعسى ولعل، وما ذلك على الله بعزيز، وإنه عليه ليسير.

979 \_ قال أبو محمد الحريري: قصدت الجنيد رحمه الله تعالى فوجدته يصلي فأطال جداً، فلما فرغت قلت له: قد كبرت، ووهن عظمك، ورق جلدك، وضعفت قوتك، فلو اقتصرت على بعض صلاتك، فقال: اسكت، طريقٌ عرفنا به ربنا، إلا ينبغي لنا أن نقتصر منه على بعضه، والنفس ما حملتها تتحمل، والصلاة صلة، والسجود قربة، ولهذا قال تعالى: ﴿واسجد واقترب﴾ [العلق: ١٩]، ومن ترك طريق القرب يوشك أن يسلك به طريق البعد. ثم أنشد:

صبرت عن اللذات حتى تولت وكانت على الأيام نفسي عزيزة وما النفس إلا حيث يجعلها الفتي

وألزمت نفسي هجرها فاستمرت فلما رأت صبري على الذل ذلت فإن توقت تاقت وإلا تسلت

قال بعض العلماء: سميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين الله وعبده، ومواصلة من الله لعبده، ولا تكون المواصلة والمثال إلا لمتقى.

واعلم أن الناس في هذا مختلفون، فمنهم من يفتح له في وجوده اللذة في الصلاة ووجود التنعم بها بعد اجتهاد قليل في زمن قصير. ومنهم من يفتح له وجود اللذة في صلاته بعد اجتهاد كثير في زمن طويل، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، أعني في التعجيل. وأما وجود الفتح فلا بد منه للمجتهد إن شاء الله تعالى إذا استعان بالله وصبر وصابر فإنه لا ينال فضيلة عظمى في الدنيا والأخرى إلا بالصبر والمداومة عليه، وكل ما كان من هذا من كثيرٍ أو قليل، قريبٍ أو بعيدٍ فهو فضل الله ورحمته، ولطفه ومنه.

ومما يحض على الاجتهاد ويصح قول من رآه وذهب إليه:

• ٩٧٠ \_ حديث مسلم بن الحجاج عن ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: كنت أبيت مع رسول الله ﷺ، فآتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: «سل»، فقلت: أسأل مرافقتك في الجنة. فقال: «أو غير ذلك» فقلت: هو ذاك. فقال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود»(١).

فها هو عليه السلام قد أمر بكثرة السجود، ولم يحد له حداً، ولا ذكر له فيه عِدَّةً، إنما أمره بالتكثير منه والازدياد، ورغبه في الجد فيه والاجتهاد.

۹۷۱ \_ وكذلك حديث البخاري عن أبي هريرة، عن النبي على عن الله تبارك وتعالى قال: «ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فوعزتي لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته (٢) في غير كتاب البخاري: «لا بد له منه».

ألا ترى قوله تعالى: «لا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل» يقال: ما زال فلان يفعل كذا إذا كان يفعل ذلك مرة بعد مرة، ويواظب عليه، ويكثر منه، وهذا يدل \_ أيضاً \_ على أن المجتهد تهب عليه نفحات الرحمة، وتتغشاه أنوار القربة قال تعالى: ﴿فلنحيينه حياة طيبة﴾ [النحل: ٩٧]، يجوز أن تكون هذه الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة.

**٩٧٢ \_** ومما يذكر أنه جاء في التوبة: «يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي مصلياً باكياً، فأنا الله الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نوري<sup>(٣)</sup>.

٩٧٣ \_ قال أبو طالب: «كانوا يرون أن تلك الرقة والبكاء، وتلك الفتوحات التي يجدها المصلي إنما هي من دنو الرب تبارك وتعالى من قلب العبد». ويشهد لهذا \_ أيضاً \_ التجرية، وأقوال الصالحين.

٩٧٤ \_ قال أبو سليمان الداراني: «لو لم يبك الغافل في عمره إلا على ما فاته من لذة الطاعة فيما مضى من عمره لكان ينبغي أن يبكي على ذلك حتى يخرج من الدنيا».

٩٧٥ \_ ويروى أن عبد الله بن مسروق القيرواني وكان أحد الفقهاء زار أبا جعفر

ـ(۲) صحيح: أخرجه مسلم (٤٨٩)، وأبو داود (١٣٠٦)، والترمذي (٣٤٧٦)، والنسائي (٢/٢٠٩)، وأحمد (٤/٥٩)، والبيهقي (٢/٤٨٦)، والبغوي في «شرح السنة» برقم (٦٥٥، ٩١١)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه، وعلامات الوضع عليه واضحة لكل ذي عينين، ويبدو أنه من وضع الصوفية، والله أعلم.

القمودي وكان أحد العابدين فوجده يصلي، فأطال أبو جعفر الصلاة وأطال الرجل القعود، فلما فرغ قال له: يا أبا جعفر بأقل من هذا التعب وهذا التكلف تصل المقصود وتدرك المطلوب إن شاء الله، فقال: يا مسكين لو عرفت الله أكثر، ثم عاد إلى صلاته يقول: لو ذقت لذتها لما قلت في التعب في الاستكثار منها، وقال: يعظهم: ربما استفزني الطرف في الصلاة [.....](١) ضحكاً ولأهل الليل بليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، ولو لم يعط الله تعالى أهل الليل في ثواب صلاتهم إلا ما يجدون من اللذة فيها لكان الذي أعطاهم أفضل من صلاتهم.

9٧٦ \_ وقال بعضهم: لذة المناجاة ليست من نعيم الدنيا إنما هي من نعيم الجنة عجلها الله لأوليائه وأظهرها لهم فلا يجدها سواهم.

٩٧٧ \_ وقال بعض العلماء: ليس في الدنيا نعيمٌ يشبه نعيم الجنة إلا ما يجده أهل الليل من طيب الصلاة ولذة المناجاة.

## وأنشد بعضهم:

في ظلمة الليل للعباد أنوار تسرى قلوبهم في ضوئهن إلى يرقون في درجات كلها قدس في ضوئهن إلى فينزلون رياضاً جمة أُنفاً فيأكلون ويشربون صادحة يا طيب مأكلهم وطيب مشربهم هذا اللذاذ وإن عزت مطالبه فازوا بها ورجال الله فائزة أكرم بهم من رجالٍ لو رأيتهم رأيت أشباح قومٍ ملئت عجباً رأيت أشباح قومٍ ملئت عجباً تخلهم ويك موتى لا حراك لهم تخلهم ويك موتى لا حراك لهم وربما بهت الأقوام من عجبٍ وربما بهت الأقوام من عجبٍ وربما بهت الأقوام من عجبٍ مستيقظين لذي الذكرى فكلهم

منها شموس ومنها فيه أقمار ذاك المقام ومولاهم لهم جار طوراً وطوراً وذاك القدس أطوار فيها من العلم أشجارٌ وأنهار وطيب ما نزلوا وطيب ما ساروا وهي الأماني وإن شطت بها الدار وفي العناية تخصيصٌ وإيشار ولظللام على الأجفان أستار ماء يفيض وفي ينبوعه نار خيل الرهان وهذي الدار مضمار وهمم مع الله إقبال وإدبار وفي القلوب أعاجيب وأخبار وفي القلوب أعاجيب وأخبار وفي القلوب أعاجيب وأنصار

<sup>(</sup>١) بياض بالمخطوط.

حدث حديثهم لله درهم مروا إلى الله منشوراً لـواءهم مستعصمين بمولاهم فلو قذفوا

ففي حديثهم شربٌ وإسكار تحت العجاج وجند الله أنصار في جاحم النار لم تقربهم النار

۹۷۸ \_ ومما أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: «يا داود بي فافرح، وبذكري فتنعم، فما تنعم المتنعمون بمثل ذكري. يا داود، بالنهار أطالبك بقرضي، وبالليل أطالبك بحق حبي. يا داود لو لم تكن لي نارٌ تخشى، ولا جنة ترجى أما كنت أستحق أن أُعبد حتى أُرى».

وقيل: السرور بالله هو السرور، والسرور بغير الله هو الغرور.

وفي الحكمة: «يا عبادي الصالحون الصديقون تنعموا بعبادتي فإنها لكم في الدنيا نعيمٌ وفي الآخرة جزاءً».

9٧٩ \_ ويروى أن ثوبان العابد وعد أخاً له في الله أن يفطر عنده فلم يفعل، فلقيه أخوه فقال: وعدتني أن تفطر عندي فلم تفعل وأخلفتني، فقال له: لولا ميعادك الذي وعدتك ما أخبرتك بالذي منعني عن الوفاء، لما صليت العتمة أردت المسير إليك فقلت: أوتر فإني لا آمن الموت أن يطرقني فإن جاءني وجدني قد أوترت، فلما كنت في الدعاء من الوتر رفعت لي روضةٌ خضراء فيها أنواع الزهر، فما زلت أنظر إليها حتى أصبحت فأنساني ذلك وعدك الذي وعدتك.

• ٩٨٠ \_ وقال مسلم بن يسار: «ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة لمناجاة الله».

9٨١ \_ وقال حذيفة المرعشي: «إذا صدق الرجل في العمل وجد حلاوته قبل أن يعمله».

وقد كان طوائف من الصالحين يستقبلون الليل فيهولهم طوله فيذهب عنهم وما قضوا منه وطراً، ولا نالوا فيه إرباً، وهل كان هذا إلا لما يجدون من نفحات الرحمة، ويتنسمون من نسيم القربة، فلا يتشبهن عليك رحمك الله فتقعد أنت بطالاً بالنهار، جيفة ملقاة بالليل، تقول: لا أصلي حتى أنشط للصلاة، ولا أعمل حتى ألتذ بالعمل، نزاعاً منك إلى أولئك المجتهدين، وانتظاراً منك لنيل منزلتهم، والارتقاء إلى درجتهم بالتمني والرجاء الذي هو الغرور، فإن أولئك لم يصلوا تلك الدرجة إلا بعد قطع قلوبهم، ونهك نفسوهم، وتركهم ما يحبون، وبتحملهم ما يكرهون وما يبغضون، وقد تغلب على الإنسان حالةٌ من رغبةٍ أو رهبةٍ فتمنعه النوم وتمنعه عن الصلاة، وقد يعيا فيعلل نفسه ويمنيها ويعدها ويرجيها.

٩٨٢ ــ كان بعض الصالحين يأتي فراشه فيضع يده عليه فيقول: والله إنك للينِّ وإنك

لوثيرٌ، وأن الرقاد عليك لشهيٌ، وفراش في الجنة ألين منك وأشهى، ثم يدعه ويقوم إلى صلاته، فإذا أعيا فعل مثل ذلك أيضاً ثم عاد إلى صلاته، فلا يزال كذلك حتى يصبح، كان يعلل بها نفسه إذا كسلت أو فترت.

9A۳ ـ وكان بعض الصالحين يصلي من الليل، فإذا أعيي استلقى وأنشد:

ما كان به أن وصل طاف به ثم انحول
كان بوسي لم تكن قط ونعمي لم تسزل
ثم يقوم إلى الصلاة.

وقد قيل: بطول السرى يقصر الطويل ويقرب البعيد، ومن سرى ليلة أحمد رأيه، وانتظر نيله.

### وأنشد بعضهم:

شمر للأمر الذي شمرا وجد إذ أبصر ما أبصرا هذا الذي من بعده قد درا وود لو يدرى زمان الصبي وبات عن طعم الكرى صائما وماله اليوم وطعم الكرا وظل في محرابه مجريا دمعته حزناً على ما جرا حسرته في نفسه لا ترا منقطع الأكباد مستحسرا لاح لـه فجر الـدجي مسفرا منذ غروب الشمس حتى إذا حط عن الأعضاء ثقل السرى وامتد ممتدحاً ليل القذا ومن سرا ليلته كلها أحمد عند الصبح ذاك السرا

وإذا قوي الباعث وكثرت الرغبة وعظمت الرهبة نشطت النفس وخف الجسد، وذل الصعب وهانت المؤنة.

٩٨٤ ــ يروى عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: «إني لأستقبل الليل فيهولني طوله فأفتتح القرآن فيفرغ وما قضيت نهمتي».

٩٨٥ \_ وقال أبو حازم: «ما مرت بي ليلة إلا وأنا لم أقض نهمتي».

9۸٦ ـ ولما نزل الموت بأبي الشعثاء بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لم أشتف من قيام الليل.

٩٨٧ \_ وقيل لبعض الصالحين من أهل الليل: كيف أنت والليل؟ فقال: ما راعيته قط

يريني وجهه ثم ينصرف وما تأملته يقول: ما اشتفيت منه قط فكأنه ساعة لما أقبل. ولا مثله ما قال آخر وقد قيل له كيف الليل عليك؟ فقال: ما أدري ما أنا فيه إلا أني بين نظرةٍ ووقفةٍ فيقبل بظلامه فأتدرعه، ثم يسفر قبل أن أتلبسه. ثم أنشد:

لــم استتــم عنــاقــه لقــدومــه حتــى بــدا تسليمــه لــوداعــي ٩٨٨ ــ وقال آخر: «أما أنا فإنما يزورني الليل قائماً ثم ينصرف قبل أن يجلس».

9٨٩ ــ وقال رجل لجنيد العابد: يا جنيد، ما أفضل عملك؟ قال: «ما أتتني صلاةٌ قط إلا وأنا مستعد لها ومشتاق لها، وما انصرفت من صلاةٍ قط إلا كنت إذا انصرفت منها أشوق إليها مني حيث كنت فيها، ولولا أن الفرائض تقطع لأحببت أن أكون ليلي ونهاري قائماً راكعاً ساجداً».

• ٩٩٠ \_ وكان عمر بن المنكدر كثير الصلاة والبكاء، فقالت له أمه: يا بني إني لأشتهي أن أراك نائماً، فقال لها: إني لأستقبل الليل فيهولني فيدركني الصبح وما قضيت حاجتي. فاستعانت عليه بأبي حازم ورجل آخر، فدخلا عليه فقالا له: إن قيامك بالليل يشق على أمك، فإن رأيت أن تخفف، فقال لهما: يا هذان، إن الليل إذا دخل عليَّ هالني فأفتتح القرآن فينقضي الليل وما انقضت نهمتي. قالا له: فبكاؤك، قال: أبكتني آية من كتاب الله تعالى. قالا: أي آيةٍ؟ قال: قوله تعالى: ﴿فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون﴾ [الزمر: ٤٧]، فتركوه وانصرفوا عنه (١).

991 \_ وقال علي بن بكار: «منذ أربعين سنة ما أحزنني شيء إلا طلوع الفجر». وقد قيل: حرارة الخوف تذيب برودة النوم.

٩٩٢ ــ وقال رجل لعامر بن عبد قيس وكان من العابدين، ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال: «إن ذكر جهنم لا يدعني أن أنام».

٩٩٣ ـ وكان طاوس اليماني يفرش فراشه فيتقلى كما تتقلى الحبة في المقلى، ثم
 يثور عنه ويقوم إلى الصلاة فيصلي إلى الصبح، ثم يقول: "إن ذكر جهنم طير نوم العابدين".

998 \_ وكان بالبصرة غلامٌ اسمه صهيب، وكان يصلي الليل كله، فقالت له سيدته: يا صهيب، إن صلاتك بالليل قد آذتني في شغلك بالنهار، فقال: يا سيدتي إن صهيباً إذا ذكر جهنم لا يأتيه النوم.

٩٩٥ ـ وكان عامر بن عبد قيس، يقول: «ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل

<sup>(</sup>١) انظر: "صفة الصفوة" لابن الجوزي (١٩/١ ـ ط. دار الصفا).

الجنة نام طالبها». كلام عامر هذا رواه الترمذي من حديث أبى هريرة عن النبى على (١).

997 - وكان عامر هذا إذا جاء الليل، قال: أذهب حر الليل النوم فما ينام، فإذا جاء النهار قال: أذهب حر النهار النوم فما ينام أيضاً. قال: من خاف أدلج بعد الصباح يحمد القوم السرى، وربما أتت عليه الليالي المتوالية ولا ينام فيها، فإذا قام نام بالنهار، وقيل له: كيف صبرك على سهر الليالي وظلماء الهواجر؟ فقال: ما هو إلا أني صرفت نوم الليل إلى النهار، وصرفت طعام النهار إلى الليل، وما في ذلك خطير أمر ولا كثير مشقة.

99٧ – وشكى بعض المريدين لأستاذه سهر الليالي وأن طوله قد أضر به، وأنه لا يقدر أن ينام وسأله في شيء يستجلب به النوم، فقال له أستاذه: إن الله نفحات بالليل والنهار تصيب القلوب المستيقظة، وتخطىء القلوب النائمة، فتعرض يا بني لتلك النفحات. فقال له: يا أستاذ، تركتني حياتي لا أنام بالليل والنهار ما استطعت.

99۸ – وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد بإسناده إلى عطاء بن السائب، قال: قال عبدة الثقفي: لله عليَّ أن لا يشهد عليَّ ليل بنوم، ولا نهار بأكل، فأقسم عليه عمر بن الخطاب أن يفطر أيام العيد<sup>(۲)</sup>، وكانوا يجتنبون الأشياء المذمومة من الفرش والطعام وغير ذلك.

999 ـ يروى أن بعض الصالحين قدم من سفر فوطى، له فراشٌ فوجده وثيراً ليناً، فنام عليه حتى أصبح، وكان له حزبٌ من الليل ففاته، فقال: لا جرم لا أنام على فراشٍ بعد هذا أبداً.

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۷)، والترمذي (۲۷۲۸)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱۸ / ۱۷۸)، وفي «صفة الجنة» برقم (۲۵)، والقضاعي في «مسنده الشهاب» برقم (۷۹۱ \_ ۷۹۲)، من طريق يحيى بن عبيد الله المدني، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً به. وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث إنما نعرفه من حديث يحيى بن عبيد الله، ويحيى بن عبيد الله ضعيف عند أهل الحديث، تكلم فيه شعبة».

قلنا: يحيى هذا متروك الحديث، وأبوه مقبول عند المتابعة، وإلا فهو ضعيف، ولم نجد له من تابعه. وللحديث شاهدان: الأول: عن أنس، أخرجه الطبراني في «الأوسط»، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٤١٢): «وفيه محمد بن مصعب القرقساني، وهو ضعيف بغير كذب». قلنا: قال فيه ابن حجر في «التقريب»: «صدوق، كثير الغلط».

الثاني: أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص٣٠١، ٣٣٥ ـ ٣٣٦)، من حديث عمر بن الخطاب، مرفوعاً به. وحسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» برقم (٩٥٣) بمجموع الطريقين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد» برقم (٥٢).

#### وأنشد بعضهم:

ألا فانزل عن الفرش الوثيرة ووطء من تراب الأرض فرشاً وارسل دمع محزون مصاب تغلغل في الذنوب وفي الخطايا فيات بقلبه منها اضطراب وإن يطفىء سعير في فوادي ومن تحلل بوادي الذنب أتى

وإن بانت تجردها منيرة لوجهك والدجى مرخ ستوره أخي حرق مصيبت كبيرة وأقدم في العيان وفي السريرة وبين شؤونه عين غزيرة فنذاكره مؤججة سعيرة يبيت له بها عين قريرة

١٠٠٠ \_ ونام تميم الداري ليلةً عن حزبه فلم يقم، فقام سنة لم ينم فيها كفارةً لما

۱۰۰۱ \_ وقال بعضهم: ما رأيت كالليل إن اضطربت تحته غلبك، وإن ثبت له لم يقف لك. يقول: إن تجلدت على سهره مضى عنك وقد نلت منه ما أردت، وإن جزعت لطوله ضرب بك وأنامك.

١٠٠٢ ـ وكان عطاء السلمي يقوم في ليالي البرد على سطح بيته حتى يجد ألم البرد لثلا يغلبه النوم، ويدخل البيت في أيام الصيف ليجد الحرحتى لا يغلبه النوم.

القيام، وكان قد بلغ من الاجتهاد ما لو قيل له إن القيامة تقوم غداً ما وجد مزيداً، وكان لقيام، وكان قد بلغ من الاجتهاد ما لو قيل له إن القيامة تقوم غداً ما وجد مزيداً، وكان يقول: «اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي». ومات حين مات رحمه الله وهو ساجدٌ رحمه الله تعالى.

وأما امتناعهم من الشبع وتوقيهم كثرة الأكل فمعروف قديماً وحديثاً:

١٠٠٤ ـ قال يزيد بن الأسود: «والله لا أشبعت نفسي من طعامٍ ولا منامٍ حتى ألقى الله عز وجلّ».

1 • • • • ويروى أن إبليس تبدا ليحيى بن زكريا عليهما السلام وعليه معاليق، فقال له يحيى: ما هذه المعاليق؟ فقال: هذه الشهوات التي أتصيد بها بني آدم. فقال له: هل وجدت لي فيها شيئاً؟ قال: نعم، شبعت ليلة فتقلناك عن الصلاة بالليل. فقال يحيى: ولا جرم لا أشبع بعدها أبداً، فقال إبليس: لا جرم ولا نصحت أحداً بعدها أبداً.

۱۰۰٦ ــ وكان أحد عُباد بني إسرائيل يقوم على المتعبدين منهم ببيت المقدس، فينادي يا معشر العُباد لا تأكلوا كثيراً، فتشربوا كثيراً، فتناموا كثيراً، فتخسروا كثيراً.

العبادة، فقال له ابن سيرين: أخبرني عن نفسك كيف تأكل؟ فقال: آكل حتى أشبع. قال: ذاك أكل البهائم، قال: فكيف تشرب الماء؟ قال: أشرب حتى أروى. قال: ذاك شرب الأنعام، اذهب فتعلم الأكل والشرب، ثم جيء أعلمك العبادة. يريد أن يتعلم تقليل الأكل والشرب لأن العبادة لا تصح إلا بتقليلهما.

۱۰۰۸ - ويروى أن يحيى بن زكريا عليهما السلام شبع ليلةً من خبز الشعير، فنام عن صلاته حتى أصبح، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا يحيى، أوجدت داراً خيراً لك من داري، أم وجدت لك جواراً خيراً لك من جواري، فوعزتي لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة لذاب شحمك ولزهقت نفسك اشتياقاً يعني إليها ولو اطلعت إلى النار اطلاعة لبكيت الصديد بعد الدموع وللبست الحد بعد المسوح.

١٠٠٩ ـ وقال ابن جهضم في كتابه: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المسوري، سمعت أبا الحسن بيان بن محمد يقول: كنت بمكة مجاوراً وكان بها إبراهيم الخواص ولم يكن بيني وبينه مجالسةٌ، ولا أنسٌ، ولا محادثةٌ، كنت أهابه فأتى عليَّ بها أيامٌ لم يفتح عليَّ منها بشيء ولا أكلت فيها شيئاً، وكان بمكة رجلٌ مُزين يحب الفقراء والمستورين، وربما كنت أقصده فيأخذ من شعري، وكان من أخلاقه إذا جاءه الفقير ليحتجم عنده اشترى له لحماً وطبخه وأصلحه وأطعمه، فقصدته يوماً فقلت له: أريد أن أحتجم، فقال: اجلس، فجعل من يشتري لحماً وأمر بإصلاحه وطبخه، ثم أخذ يشتغل بي، فجعلت أقول في نفسي وهو يحجمني: ترى يفرغ طبخ القدر عند فراغه من الحجامة، فاستيقظت من غفلتي وقلت: يا نفس إنما جئت لتحتجمي ما جئت لتطعمي، عاهدت الله أن لا أذوق من طعامه شيئاً، فلما فرغت من الحجامة قمت لأنصرف، فقال لي: سبحان الله وأنت تعرف الرسم والعادة، فقلت: ثم عَقدٌ مع الله تعالى، فسكت فانصرفت فجئت إلى المسجد فلم يقدر لي بشيء آكله، فلما كان من الغد بقيت إلى آخر النهار فلم يتفق لي شيء آكله، فلما قمت إلى صلاة العصر سقطت وغشي عليَّ، واجتمع الناس حولي وحسبوا أني مجنونٌ، فجاء إبراهيم الخواص وفرق الناس عني وجلس عندي يؤانسني ويحدثني، ثم قال: تأكل شيئاً؟ قلت: قد قرب الليل. فقال: أحسنتم معشر المبتدئين اثبتوا على هذا تفلحوا وتنجحوا ثم مضى إبراهيم، فلما صلينا العشاء الآخرة فإذا هو قد جاءني ومعه قصعةٌ فيها عدس ورغيفان، وزورق فيه ماء فوضعه بين يديُّ وقال لي: كل بسم الله، فأكلت الرغيفين والعدس، فقال: فيك فضلٌ تأكل شيئاً؟ قلت: نعم. فمضى وجاءني بقصعة عدس ورغيفين آخرين فأكلتهما، ثم قال لي: فيك فضلٌ تأكل شيئاً؟ قلت: نعم. فمضى وجاءني بقصعة عدس ورغيفين آخرين فأكلتهما، ثم

قال: فيك فضلٌ؟ قلت: نعم. فمضى وجاءني بقصعة عدس ورغيفين فأكلتهما وقلت: قد اكتفيت، ثم اضطجعت ونمت ليلي إلى الصباح فما صليت ولا طفت، قال: فرأيت بعد ذلك رسول الله على فقال: «من أكل بشره أعمى الله قلبه، وحرمه المناجاة والتملق»(١) فانتبهت فزعاً مرعوباً، وعاهدت الله لا أشبع بعدها أبداً.

واعلم أن ثقل الذنوب تمنع النفس أن تنشط للخير، والجسد أن يخفف للطاعة.

• ١٠١٠ \_ كما قال الحسن: «إن العبد ليذنب الذنب فيمنع به قيام الليل».

ا ١٠١١ ــ وقال سفيان الثوري: «لقد حُرمت صيام خمسة أشهر وقيامها بذنبِ أحدثته»
 قيل له: وما هو؟ قال: «رأيت رجلاً يبكي فقلت في نفسي هو مرائي».

المنافق المنا

۱۰۱۳ \_ قال بعض الصالحين: «إذا لم تقدر على صيام النهار وقيام الليل فاعلم أنك مكبولاً قد كبلتك خطيئتك».

1018 ـ قال بعضهم: دخلت على كرز بن وبرة فوجدته يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ أتاك موت أحد من أهلك؟ قال: أشد من ذلك. قلت: وجع يؤلمك؟ قال: أشد من ذلك. قلت: فما هو؟ قال: بابي مغلقٌ، وستري مسبل، ولم أقرأ حزبي البارحة، ما ذاك إلا لذنب أذنبته.

1.10 \_\_ وقال أبو جعفر القفال وكان رجُلاً صالحاً دخلت على أحمد بن يحيى وكان لي صديقاً، فرأيته يبكي بكاءً كثيراً ما يكاد يتمالك، فقلت: أخبرني ما حالك؟ فأراد أن يكتمني فلم أدعه، فقال لي: فاتني حزبي البارحة ولا أحسب ذلك إلا لأمر أحدثته فعوقبت بمنع حزبي، وثم أخذ يبكي فأشفقت عليه وأحببت أن أسهل عليه، فقلت: ما أعجب أمرك لم ترض عن الله في نومة نومك إياها حتى قعدت تبكي بين يديه، فقال لي: دع عنك هذا يا أبا جعفر، فما أحسب ذلك إلا من أمر أحدثته، ثم غلب عليه البكاء، فلما رأيته لا يرجع إلى قولى انصرفت عنه وتركته.

هذا وأمثاله صفة الصالحين رضوان الله عليهم كانوا لشدة خوفهم يتهمون أنفسهم ويرون أن كل نقصاني يكون في طاعتهم أو كسل في جَدهِم إنما هو عقابٌ يعاقبون به، وطرد ينطردون به عن باب الله عزّ وجلّ بسببه.

هذا الحديث لم نقف عليه، والله أعلم.

واعلم أنهم كانوا يقلون من الذنوب أو يكثرون من العمل، ويحقرون أنفسهم:

١٠١٦ \_ كان صلة بين أشيم يصلي الليل كله، فإذا أصبح، قال: «اللهم إن مثلي لا يسألك الجنة، اللهم أجرني من النار».

## وقد روي صلاة الليل كله عن جماعة كثيرة:

التابعين، وكان فيهم من واظب على ذلك أربعين سنة، منهم سعيد بن المسيب، وصفوان بن التابعين، وكان فيهم من واظب على ذلك أربعين سنة، منهم سعيد بن المسيب، وصفوان بن سليم المدنيان، وفضيل بن عياض، ووهيب بن الورد المكيان، وطاوس بن كيسان، ووهب بن منبه اليمانيان، والربيع بن خثيم والحكم بن عتيبة الكوفيان وأبو سليمان الداراني وعلي بن بكار الشاميان، وأبو عبد الله الخواص وأبو عاصم العبادانيان، وحبيب بن محمد، وأبو جابر السلماني الفارسيان، ومالك بن دينار، وسليمان التيمي، ويزيد الرقاشي، وحبيب بن أبي ثابت، ويحيى البكاء البصريون، وكهمس بن المنهال وكان يختم القرآن في الشهر سبعين ختمة وما لم يفهم رجع وقرأه مرة أخرى. وأيضاً، من أهل المدينة أبو حازم، ومحمد بن المنكدر في جماعة.

وأما من صلى نصف الليل فلا يحصى عددهم، وقد قيل: من كثر خوفه قل نومه واشتد عزمه.

١٠١٨ – وقال مالك بن دينار: قالت ابنة الربيع بن خثيم لأبيها الربيع: ما لي أرى
 الناس ينامون وأنت لا تنام فقال لها: "يا بنية، إن أباك يخاف البيات" يعني الموت. وكان
 الربيع هذا من القائمين بالليل.

النيران تلفح صعق وسقط مغشياً عليه، فقعد ابن مسعود في الحدادين، فلما نظر إلى الأكيار تنفخ، وإلى النيران تلفح صعق وسقط مغشياً عليه، فقعد ابن مسعود عند رأسه إلى وقت الصلاة، فلما لم يفق حمله على ظهره إلى منزله، فلم يزل مغشياً عليه إلى مثل الساعة التي غشي عليه فيها، ففاته خمس صلواتٍ وابن مسعود عند رأسه يقول: «والله هذا هو الخوف».

۱۰۲۰ - ويروى أنه حفر في بيته بئر، فكان إذا وجد في قلبه قساوة دخل فيه، وكان يُمثل نفسه أنه قد مات وندم وسأل الرجعة فيقول: ﴿ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت﴾ [المؤمنون: ٩٩]، ثم يجيب نفسه فيقول: قد رجعت يا ربيع، قد رجعت يا ربيع، فيرى فيه العبادة والاجتهاد والكآبة والحزن.

الكيل». وقال الضحاك: «أدركت أقواماً يستحيون من الله من طول الضجعة في سواد

1 • ٢٠ س وكان الحسن بن صالح البصري يقول: «إني لأستحي من الله أن أنام تكلفاً حتى يكون النوم هو الذي يصرعني». وكان يقال له: حية الوادي يعني لتيقظه وذكائه.

١٠٢٣ \_ قال عبد الله بن أبي كريب: «ما توسد أبي فراشاً منذ أربعين سنة، إنما كان ينام قاعداً يهجع هجعة خفيفة قبل الفجر».

١٠٢٤ \_ وقال ثابت البناني: «إذا استيقظت من الليل ثم رجعت إلى النوم فلا نامت عيني».

النبي ﷺ إذا هدأت العيون قام فيسمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح.

1.۲٦ \_ وقال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون في ذلك الزمان أطول أهل الكوفة تهجداً طلحة بن مصرف، وزبيد اليماني، وعبد الجبار بن واثل، فقلت لسفيان: فمنصور؟ قال: نعم، إنما كان الليل عنده مطية من المطايا فمتى شئت وجدته قد ارتحله يعني إذا شئت وجدته يصلى.

النهار المعاوية بن أبي سفيان: «لئن نمت النهار لأضيعن نفسي، فكيف لي بالنوم والنوم والن

۱۰۲۸ ـ كما يروى عن فزارة الشامي وقيل له: صف لنا الأبدال وكانوا يظهرون فقال: «أكلهم فاقةٌ، ونومهم غلبةٌ، وكلامهم ضرورةٌ، وصمتهم حكمةٌ، وعلمهم قدوة».

1.۲۹ \_ وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج إلى القبور، فيقول: "يا أهل القبور قد طويت الصحف، يا أهل القبور قد رفعت الأعمال» ثم يبكي ويصف قدميه فيصلي حتى يصبح، ثم يرجع قبل الصبح في الجماعة.

١٠٣٠ ــ وكان الحسن بن حيى وأخوه على بن حيى وأمهما يقومون بالقرآن كل ليلة، فماتت أمهما فكان الحسن وعلى يقومان به، ثم مات على فكان الحسن يقوم به، ورث عنهما ما كان لهما من الصلاة كما يرث الإنسان مال أبيه أو أخيه.

1 • ١٠٣١ \_ وباع الحسن هذا جارية من قوم، فلما كان من جوف الليل قامت فقالت: يا أهل الدار، الصلاة الصلاة، فقالوا لها: أصبحنا؟ أطلع الفجر؟ فقالت: أوما تصلون إلا الصلاة المكتوبة، ثم مرت إلى سيدها فقالت له: سيدي بعتني من قومٍ لا يصلون بالليل، ردنى فردها.

الشريتك فضحكت فحسبها مجنونة، فقال لها: أنت مجنونة؟ فقالت: سبحان الله من يعلم خفيات فضحكت فحسبها مجنونة، فقال لها: أنت مجنونة؟ فقالت: سبحان الله من يعلم خفيات القلوب، ما أنا بمجنونة. ثم قالت له: هل تقرأ شيئاً من القرآن؟ فقال: نعم. فقالت: اقرأ علي، فقرأ عليها ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ فشهقت وقالت: يا مولاي هذه لذة الخبر فكيف لذة النظر، فلما جن الليل وطء فراشاً للنوم فقالت له: أما تستحي من مولاك إنه لا ينام وأنت تنام، ثم أنشدت:

عجباً للمحب كيف ينام إن قلبي وقلب من كان قبلي فارض مولاك إن أردت نجاة

جوف ليل بقلبه المستهام طائرات إلى مليك الأنام وتجافى عن اتباع الحرام

قال الساجي: ثم قامت ليلها تصلي، فلما كانت في آخر سجدة سمعها تقول فيها: يا رب بحبك إياي لا تعذبني، فلما فرغت قالت بحبك إياك لا تعذبني، فلما فرغت قالت لي: يا مولاي ما غلطت بل أصبت، لولا سابق محبته لي لم أحبه ولم توجد محبتي له.

وقولها له: «أما تستحي من مولاك أنه لا ينام وأنت تنام مختاراً للنوم، وإنما ينبغي لك أن تكون في عبادة وفي عمل يقربك منه حتى يغلبك النوم، فإذا غلبك النوم نمت، وقد يحذف من الكلام ما يفهم ويعلم ويستغنى عن ذكره، وقد علم أنه لا بد للإنسان من النوم فاستغنى عن ذكره ههنا. ومثل هذه الحكاية في الكلام بآخر ما:

ينادى عليها بالبراءة من العيوب فوقف الناس عنها، فشريتها بعشرة دنانير، فلما انصرفت إلى المنزل عرضت لها الطعام فقالت: والله يا مولاي ما رأيت أحداً في دارنا آكلاً نهاراً قط. قال: في خير، وتركتها فلما كان من العشاء أتيتها بطعام فأكلت منه قليلاً ثم قالت: يا مولاي بقيت لك خدمة؟ قلت: لا. قالت: فدعني لخدمة مولاي الأكبر، قلت: أي وكرامة. فانصرفت إلى بيت تصلي فيه وصليت أنا العشاء الآخرة ورقدت، فلما مضى من الليل الثلث ضربت الباب علي فقلت لها: ما تريدين؟ قالت: يا مولاي ما لك خظ من الليل، قلت: لا فمضت، الباب علي فقلت لها: ما تريدين؟ قالت: يا مولاي ما لك خظ من الليل، قلت: لا فمضت، فلما كان النصف منه ضربت علي الباب وقالت: يا مولاي قام المتهجدون وردهم قلت: يا جارية أنا بالليل خشبة وبالنهار حلبة قالت: يا ويلاه ومضت، فلما بقي من الليل الثلث الآخر ضربت علي الباب ضرباً عنيفاً وقالت: أما دعاك الاشتياق إلى مناجاة الخلاق، قم خذ لنفسك مكاناً فقد سبقك الخُدام، فهاج مني كلامها خاطراً وأسبغت الوضوء وركعت ركعات، ثم تجسست إليها فوجدتها ساجدة وهي تقول: يا مولاي بحبك لي ألا غفرت لي،

فقلت لها: يا جارية من أين علمت أنه يحبك؟ فقالت: يا مولاي لولا محبته لي ما أقامك وأقامني، فقلت لها: اذهبي فأنت حرةٌ لوجه الله، فدعت ثم خرجت وهي تقول: هذا العتق الأصغر بقى العتق الأكبر.

1.75 \_ وقال عبد الرحمن بن يزيد: «كان عطاء الخراساني يُحيي الليل، فإذا مضى منه ثلثه أو أكثر نادى: يا عبد الرحمن بن يزيد، يا فلان يا فلان قوموا فتوضؤوا وصلوا فإن صلاة آخر هذا الليل أهون من شرب الصديد ولبس مقطعات الحديد، الوجاء الوجاء، النجاء النجاء» زاد غيره في هذا: «فإذا قال هذا سمعت من ههنا متوضئاً، ومن ههنا مصلياً، ومن ههنا باكياً».

1.70 \_ وكان عثمان بن حبيب يقوم من السحر، فيقول: «الرحيل الرحيل، سبقتم إلى الماء، سبقتم إلى الظل، من سبق إلى الماء يظمأ، ومن سبق إلى الظل يضحى. قال: فسمعت القراءة من لههنا، والتسبيح من لههنا، والبكاء من لههنا».

يقول: من سبق إلى الماء يجده قد شربه من سبق إليه فيبقى هو عطشان، ومن يسبق إلى الظل يجده قد جلس إليه من سبق إليه فيقعد هو في الشمس.

۱۰۳٦ \_ وكان بالقيروان رجل يمشي ويذكر الناس عامة الليل، ويقول فيما يقول: «الرحيل الرحيل» فيبقى على ذلك زماناً، ففقد صوته ابن الأغلب فسأل عنه، فقيل له: قد مات. فأنشد ابن الأغلب:

مَا زَالَ يلهَجُ بِالرحيلِ وَذِكرِه حَتَى أَنَاخَ بِبَابِهِ الجَمالُ فَأَصَابِهِ وَلَجَمالُ فَأَصَابِهِ وَأَصَالُ فَأَصَابِهِ ذَا هُبَةٍ مُستَيْقِظاً متشمل لم تُلهِهِ الأامالُ

واعلم أن الأعمال بالنيات فمن فتح له بابٌ من الخير فليسلكه كان ذلك الباب ما كان صلاةً أو قراءةً، أو ذكراً، أو دعاءً، أو تذكر غفلةٍ، أو إيقاظ نائم، فيؤجر بالنية والقصد، وبأن يقتدى به ويعمل بمثل عمله، وقد يقصد هذا العبد وقد لا يقصد، ويقصد منفعة نفسه بالعمل فيقتدي به فيؤجر من غير قصد الأجر، وحديث النبي على الشاخيار في هذا الباب كثيرةً.

١٠٣٧ ـ يروى عن بعض الصالحين أنه عرج بروحه في النوم فعرض عليه عمله، قال: فلم أر ذنباً استغفرت منه إلا غفر، ولم أر ذنباً لم أستغفر منه إلا وجدته كما كان، ورأيت في عملي حبة رمان التقطتها فأكلتها فكتبت لي حسنةً، وقمت ليلةً أصلي فرفعت

<sup>(</sup>۱) صحيح: قطعة من حديث أخرجه مسلم (۱۰۱۷)، والنسائي، والترمذي (۲۲۷۵)، وابن ماجه (۲۰۳)، وأحمد (۲۸۷۶).

صوتي بالقرآن فسمع بي جاري فقام فصلي فكتبت لي حسنة.

١٠٣٨ ـ وقال أبو الجويرة: صحبت أبا حنيفة الفقيه رضي الله عنه ستة أشهر فما رأيته وضع جنبه فيها بليل.

1.٣٩ \_ وقال بعض الصالحين: إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا منها فإنه لو كان أوان نفاقها لم يوصل منها إلى قليلٍ ولا إلى كثيرٍ، وإن نفاقها يكون في الآخرة وإذا كانت الآخرة لم يوصل منها إلى شيء لأن الآخرة ليست دار عمل هيهات هيهات ذهبت دار العمل وبقيت دار الجزاء، ذهبت دار الغفاء وبقيت دار البقاء.

• ١٠٤٠ - ويروى أن أبا حنيفة كان ينام من الليل ويصلي منه، فمر بقوم فقالوا: هذا هذا أبو حنيفة الذي يصلي الليل كله، فقال: أراني أوصف بما لا أعمل، فكان بعد ذلك يُصلى الليل كله.

العاملون، قضى الطبراني يقوم الليل كله، فإذا كان السحر ينادي، حتى متى أصف الطريق للمريدين، وأنا في حارة المتحيرين، عمل العاملون، قضى الصالحون، فاز المتقون، ثم بكى وشهق.

المعامة من المعاملة على المعاملة على المعاملة على المعاملة على المعاملة من المعاملة على المعاملة من المعاملة ا

ألا فتى يقبل من ناصح يخبره بالحق إذ ينصح بأن جنات العلى زينت لمن يهجران الكرى يسمح لكل عبد قام في ليله عن باب ذي الأفضال لا يبرح ثم ينصرف إلى محرابه، فإذا انتصف الليل أشرف علينا ثانية ثم نادى:

قد أدبر الليل وطاب الكرى وقام من يبغي الرضا والغنا وبات للمتعب راحاته واستعذب الخددمة لما اجتنا تشكو إليه نفسه أنها أمارة بالسوء تبغي الرضا ثم ينصرف إلى محرابه حتى إذا انفجر عمود الصبح أشرف، ثم نادى:

ليهنكم يا إخواني كلكم فقد مضى الليل وقد راحا لا ضيع الله لكم سعيكم وزادكم براً وإصلاحا قوموا إلى فرضكم واعجلوا هذا عمود الصبح قد لاحا

٤٣ \_ قال محمد بن السماك: كان لي جارٌ بالكوفة يصوم النهار ويقوم الليل، فإذا

جن الليل يبكي ويقول:

لما رأيت الليل أقبل خاشعاً أبكي فتقلقني إليه صبابتي فإذا كان آخر الليل جعل يبكى ويقول:

قد بت في الليل إذ لاحت معالمه ضمنت في القلب حباً قد كلفت

بـادرت نحـو مـؤانسـي وحبيبــي فـأبيـت مسـروراً بقـرب مجيبــي

ما كان آنسني فيه بمولاي به والله يعلم مكنون أحشاي

وكان له أبّ شيخٌ فيسألني أن أكلمه ليرفق بنفسه، فبعثت إليه يوماً وأنا في جماعةٍ من أصحابي، فلما جاء نظرت إليه فإذا هو كالشيء البالي لو هبت عليه الربح لرمت به من شدة الضعف، فسلم وجلس فقلت له: يا حبيبي إن الله عزّ وجلّ افترض عليك طاعة أبيك كما افترض عليك طاعته، ونهاك عن معصية أبيك كما نهاك عن معصيته، فتأذن لنا أن ننصحك في شيء، فقال لي: يا عم لعلك تريد أن تأمرني بالتقصير في العمل وترك المبادرة إلى الله عزّ وجلّ، قلت: لا، ولكن بدون هذا يدرك المطلوب. فقال: هيهات يا عم، إني بايعت على هذا الشأن فتية من الحي بايعتهم وعاهدتهم على السباق إلى الله سبحانه، فجدوا واجتهدوا، ودعوا فأجابوا رحمة الله عليهم، ولم يبق من القوم غيري، وإن عملي ليعرض في كل يوم مرتين، فما يقول الله عزّ وجلّ، أو ماذا يقولون إذا رأوا فيه خللاً أو تقصيراً، ثم قال: يا عم إني بايعت على هذا الشأن فئة جعلوا الليل لهم مطيا قطعوا به عرض المفاوز، وتسنموا يا عم إني بايعت على هذا الصرف القوم وقد ذبحهم الليل بسكاكين السهر، وتقلصت يا عم إني بايعب، خمص البطون من السرى، لا يقرهم القرار بل أجابوا لما دعاهم الملك الجبار. قال محمد ابن السماك: فتركنا والله حرة ومضى، فما كان إلا قليلاً حتى قيل لي: لقد لحق بالله عزّ وجلّ.

1 • ٤٤ ـ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «علامة الصالحين صفرة الألوان من السهر، وعمش العيون من البكاء، وذبول الشفاه من الصيام، عليهم غبرة الخاشعين».

1.50 \_ وقال أبو سليمان الداراني: أهل الليل على ثلاث طبقات: فمنهم من إذا قرأ فتفكر بكى، ومنهم من إذا قرأ فتفكر لم يبك لكنه صَاح، ومنهم من إذا قرأ لم يبك ولم يصح ولكنه بهت. فقال له رجل: يا أبا سليمان من أي شيء بكاء هذا؟ ومن أي شيء صاح هذا؟ ومن أي شيء بهت هذا؟ قال: ما أقوى على التفسير. قال أبو سليمان: وهذه الطبقة أرفعها، وهي التي إذا تفكر بهت فلم يبك ولم يصح.

وأنشدوا:

عرج على الدار لا شطت بك الدار فانزل بها فلأمر ما دعيت لها وانظر هنالك أقواماً كأنهم شدوا الحريم وارخوا بي أعنتهم قاموا ونمت وأرزاق الورى قسمٌ كم خائف منهم يفدى مخافته حيران قد مزج التذكار عبرته وصارخ تملأ الآذان صرخته وشاخص العين مبهوت قد لأجل طول المدى والبعد عنهم

بحيث خيم رهبانٌ وأحبارُ وشق سمعك أعذار وأعذارُ وشعل الرهان جرى بهن مضمارُ وساعدتهم على المطلوب أقدارُ وفي المقادير إيراد وإصدارُ فما يبيت على أمرٍ له جارُ فظل منها على خديه آثارُ هيهات لا أهل تحمي ولا دارُ أخرسه سر ولله في ذا الخلق أسرارُ ولا حارُ ولا خبت لهم في دارهم نارُ

الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: «بلغني أن الله عزّ وجلّ ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: «كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محبّ يحب الخلوة مع حبيبه، فها أنا مطلعٌ على أحبائي إذا هجم الليل مثلت نفسي بين أعينهم فخاطبوني على المشاهدة، وكلموني على الحضور، وغداً أقر أعينهم في جنتي».

بينما أطوف بالكعبة وإذا بأعرابي بدوي متعلق بأستار الكعبة وقد شخص ببصره نحو السماء وهو يقول: "وعزتك لئن عاقبتني لأخاصمك بمغفرتك، ولئن ناقشتني لأحببنك بعفوك، وهو يقول: "وعزتك لئن عاقبتني لأخاصمك بمغفرتك، ولئن ناقشتني لأحببنك بعفوك، ولئن حبستني في النار لأحرق أهل النار بحبي لك». قال محمد بن المبارك: فجئت إلى الفضيل بن عياض فقال: يا أبا عبد الرحمن أشيئاً شغلك عني؟ قلت: أجل. قال: أمر قاطع عن الله عز وجلّ؟ قال: لا. قال: فما ذاك؟ فأخبرته بخبر الأعرابي فخر الفضيل مغشياً عليه، فلما أفاق قال: يا أبا عبد الرحمن تعرف ذلك البدوي؟ قلت: لا. قال: إنه من قوم خدموا الرب تبارك وتعالى فتدللوا عليه، يا أبا عبد الرحمن أخبرك بما رأيت في الطواف، قلت: بلى أخبرني يا أبا علي. قال: بينما أنا أطوف بمكة إذ ضرب ضارب بين كتفي وقال: يا فضيل تدري ما يقول الله عز وجلّ؟ قلت: وما يقول تبارك وتعالى؟ قال: إنه إذا هدأت يا فضيل تدري ما يقول الله عز وجلّ؟ قلت: وما يقول تبارك وتعالى؟ قال: إنه إذا هدأت العيون، وتطبقت الجفون، وغارت النجوم يطلع جل جلاله فيقول: أليس عبادي يزعمون بل أولئك الذين طفيت أبصارهم عن الدنيا فنظروا بأبصار القلوب إلى ما تضمنته حجب بل أولئك الذين طفيت أبصارهم عن الدنيا فنظروا بأبصار القلوب إلى ما تضمنته حجب الغيوب، ثم التفت فلم أره.

1.٤٨ \_ وفي بعض المواعظ: يا ابن آدم بقيام الليل يعلو جدك، ويرى زندك، ويثبت مجدك، فإياك أن تهد بالكسل بنيانك، وتسقط بالملل إيوانه، فيخرب منك ما لا يُعمر، وينصدع منك ما لا يجبر، وتخسر من بضائعك أعظم ما تخسر.

وأنشد:

لو يعلم الراقد ما فاته لحرم النوم على جفنه فأرسل الدمعة ممزوجة ضيع فيه الحظ من ربه من درجات ثبتت في العلى ومن يرم تلك المعاني غداً

وأي مجدٍ هدد أبياته وسر بالخدمة أوقاته على مبيت طال ما باته ولا يبالي فاته يحكم في الفردوس إثباته يطل إليها اليوم أعناته

1.59 \_ وروي أن الله عزّ وجلّ أوحى إلى داود عليه السلام: «من أحبني تهجد بين يدي إذا نام البطالون، وذكرني في خلواته إذا لهى عن ذكري الغافلون، وشكر نعمتي عليه إذا سها عن شكري الساهون».

• ١٠٥٠ \_ وفيما يروى أيضاً عن الله عزّ وجلّ: «أي عبدي أنا الله اقتربت لقلبك وبالغيب رأيت نوري».

فما ظنك رحمك الله بعبدٍ أراه الله نوره، وأنار ضميره، وكشف عنه حجبه وستوره، أتقول يخالطه كسل، أو يطوف به ملل، أو يجزع لطارقٍ نزل صغر أو جل، كثر أو قل، كلا ومن أنعم عليه وأحسن إليه ما دام ذلك النور حواليه، ودليل ربه تبارك وتعالى بين يديه.

الد العبدي: كنت في غزوة كابل، وكان في الجيش صلة بن أشيم، فلما أمسيت راقبت أن أبصر ما يوصف عنه من المجاهدة، فلما هدأت العيون خرج عن الجيش، وكان في طرف منه أبصر ما يوصف عنه من المجاهدة، فلما هدأت العيون خرج عن الجيش، وكان في طرف منه فتبعته، ثم توضأ ثم وقف فصلى، فجاء أسد فربض بين يديه، فصعدت في شجرة خوفا منه فلم يزل كذلك يصلي إلى قريب من الصبح والأسد رابض بين يديه، فلما سلم قال للأسد انصرف واطلب الرزق من عند غيرنا فانصرف الأسد، ثم سجد سجدة طويلة حتى خشيت أنه قد مات في سجوده، ثم رفع رأسه وهو يبكي بكاء الثكلى، ويتمايل كالسكران فحمد الله محامد لم أسمع بمثلها، ولا أعلم في القلوب منها، ثم قال: إلهي إن طائفة استجاروا بك من نارك فأجرتهم، وطائفة سألوك جنتك فأعطيتهم، وطائفة طلبوك فلم يرضوا بغيرك وقالوا: من طلب المخلوق بقي مع المخلوق، فكن لهم كما أرادوا، ولا تضحني عن شكر محبتك إلا

بمشاهدتك، ولا تختم لي حلاوة عبادتك إلا بمجاورتك، ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا، وأصبحت وأنا بـى من فترة السهر وكسله ما الله به عليم.

1 • ٥٢ ـ وقال بعض العلماء: بلغني أن العبد إذا قام إلى الصلاة من الليل ضحك الرب إليه وقال للملائكة: ما حمل عبدي على أن قام يصلي من بين أهل داره؟ فيقولون: يا ربنا رجيته شيئاً فرجاه، ووقيته شيئاً فخافه. فيقول تعالى: أشهدكم أني قد أعطيته ما رجا، وأمنته مما يخاف.

الله عن الله عمل فيه ابتغاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك الفضل وإن كان الذي حدث به كاذباً»(١).

وهذا إنما يكون إذا كان العمل له أصلٌ في كتاب الله أو في سنَّــة رسوله عليه السَّلام.

١٠٥٤ \_ وقال سعيد بن المسيب: «إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نوراً يحببه عليه كل مسلم فيراه من لم يره قط فيقول: إني لأحب هذا الرجل».

1000 و الحسن البصري رحمه الله: «أدركنا أقواماً وصحبنا أقواماً كانوا يفرحون بشيء من الدنيا ولا يأسفون على شيء منها أدبر ولهى، كانت في أعينهم أهون من التراب الذي تطئونه بأقدامكم، إن كان أحدهم ليعيش عمره كله ما يطو له ثوبٌ، ولا أمر أهله بصنعة طعام، ولا جعل بينه وبين الأرض شيئاً، أدركتهم عاملين بكتاب الله وسنة نبيه، إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم، تجري دموعهم على خدودهم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم، إذا عملوا الحسنة فرحوا بها ودأبوا في شكرها، وسألوا الله تعالى أن يتقبلها، وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرها لهم».

انفتل على يمينه وغلبه كآبة، فمكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده، وقال: «لقد رأيت انفتل على يمينه وغلبه كآبة، فمكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده، وقال: «لقد رأيت أصحاب محمد و ما رأيت اليوم شيئاً يشبههم، كانوا يصبحون صُفراً شُعثاً غُبراً، قد باتوا لله سجداً وقياماً يتلون كتاب الله، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، وكانوا إذا ذكروا الله مادوا كما تميد الشجر في يوم الريح، وكأنَّ القوم غافلون يعني من حوله».

وقد قيل: يا ابن آدم اهجر فراشك فإن الفُرش غداً أمامك. وأنشدوا:

<sup>(</sup>۱) موضوع: وانظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۲۰۸/۱)، واللّاليء للسيوطي (۲۱٤/۱)، والسلّل والمقاصد الحسنة (ص٥٠١)، وتنزيه الشريعة (٢ (٢٥٠)، وفيض القدير (٦ (٩٥)، و«السلسلة الضعيفة» للألباني (٢ (٤٥١) برقم (٤٥١)، وتمييز الطيب برقم (١٣٤١)، وغيرهم كثير.

اهجر فراشك جوف الليل وارم به ما شئت إن شئتها فُرشا قشة هذا عليه قرير العين نائمها شتان بينهما أو بين حالهما فبادر الصبح أن تَغشى طلائعه كم فاز دونك باللذات من رجل ناموا ونمنا وكل في تقلبه زكوا نفوسهم بكل صالحة أولئك الناس إن عد الكرام فهم

ففي القبور إذا وافيتها فرش أو روضة فوقها المسومة الرُقش وذا عليه سخين العين ينتهش هل يستوي الذي في الاحشاء والعطش وتلتقي الفئتان الروم والحبش وافى به دلج الأسحار والعيش لنفسه جاهداً يسعى ويجتوش وطيبوها فلا عيب ولا وقش وإن نرد دبش فيحمى ذا دبش

الناس، وتنزل في آخر الليل، وكانت الجارية ترى منصور بن المعتمر من القانتين، وكان يصوم النهار ويقوم الليل، وكانت له جارية تصعد إلى سطح لها كل ليلة ومعها ابنة لها جارية بكر تصعد عندما ينام الناس، وتنزل في آخر الليل، وكانت الجارية ترى منصور بن المعتمر قائماً يصلي، فلما فقدته فقالت لأمها: ما فعل الجذع الذي كان قائماً هناك؟ فقالت لها: يا بنية ما كان جذعاً، إنما كان منصور بن المعتمر، كان يُحيي الليل كله بركعة على قدم، وكان يُحيي كل ليلة فقالت لها: يا أماه بلغت به العبادة والفَرقُ من النار هذا المبلغ وأنا أتعاهد هذه القائمة منذ كذا وكذا وأنت تقولين هو منصور، فما فعل فما لي لا آراه؟ فقالت لها: مات ودفنوه رحمه الله. قالت لها: يا أماه انطلقي فاشتري لي مُدرعةٌ من شعر أتعبد فيها لله عزّ وجلّ فوالله لا يجتمع وأسي ورأس رجل أبداً، هذا منصور رجل لم ينم الليل عشرين سنة فَرقاً من النار، اشترى لي فاشترت لها مُدرعة من شعرٍ، وكانت لها أخت فساعدتها على العبادة فتعبدتا عشرين سنة فاشترت لها مُدرعة من شعرٍ، وكانت لها أخت فساعدتها على العبادة فتعبدتا عشرين سنة قومان الليل ويصومان النهار حتى ماتا رحمهما الله تعالى.

١٠٥٨ \_ وكان العلاء بن زياد كثير العبادة والاجتهاد، وكان يصوم حتى يخضر جسده، ويصلي حتى يسقط، فقال له أنس بن مالك والحسن البصري: إن الله عزّ وجلّ لم يأمرك بكل هذا، فقال: إنما أنا عبدٌ مملوك لا أدع شيئاً من العبودية والاستكانة إلا أتيته.

1.09 \_ وروي أن أبا بكر الشبلي رحمه الله كان يختم القرآن كل يوم ختمة، فإذا جن عليه الليل قام على قدميه وختم أخرى فعزل أصحابه وقالوا له: إنك تقتل نفسك، فقال: يا عذالي أنا أطلب قربها من محبوبها على بساط الأنس والمشاهدة والقدس، وأنتم تطلبون بعدها إلى بساط الغفلة ومحل الوحشة هيهات.

١٠٦٠ \_ وكان أبو مسلم الخولاني كثير العبادة والاجتهاد، فلما كبر وضعف قيل له:

لو قصرت عن بعض ما تصنع، فقال: أليس إذا أرسلتم الخيل في الحلبة يعني في السباق ألستم تقولون ودعوها وارفقوا بها حتى إذا رأيتم الغاية فلا تودعوها ولا ترفقوا بها؟ قالوا: بلى. قال: فإني قد أبصرت الغاية وإن لكل ساعٍ غاية، وغاية كل ساعٍ الموت، مسابقٌ ومسبوقٌ فقد سبقت وأنا على الأثر.

1 • 1 • 1 • وكان بعض الصالحين يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة حتى أُقعد، فكان يصليها جالساً ويبكي ويقول: ذهب نصف عملي. يقول ذلك لقول النبي عليه السلام: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم».

وهذا والله أعلم إذا صلى قاعداً من غير ضرورة، لأن التنفل للصحيح من غير عذر جالساً جائزٌ، والذي يرجى لذلك وغيره يكتب له مريضاً ما كان يعمل صحيحاً على ما جاء في الحديث وقد تقدم.

١٠٦٢ ـ وكان كهمس بن الحسن يُصلي كل يومٍ وليلةٍ ألف ركعةٍ، فلما كبر وضعف اقتصر على خمسمائةٍ، وكان يبكي أيضاً ويقول: «ذهب نصف عملي».

1.7٣ ـ وكان بعض الصالحين يصلي كذلك ألف ركعةٍ، وكان إذا صلى العصر احتبا وقال: «عجبت للخليفة كيف استأثرت قلوبها بذكر سواك».

١٠٦٤ ـ وكذلك كان مرة بن شراحبيل، كان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة، فلما كبر وتبدن كان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة، وكانت ركبتاه مثل ركبتي البعير، كانتا قد السودتا وغلظتا، وكان له حبل في مسجده، فإذا أعيى استمسك به. وكان مرة هذا قد سجد حتى أكل التراب جبهته، فلما مات رآه رجل من الصالحين في النوم وكان موضع سجوده كهيئة الكوكب الذي يلمع، فقلت: ما هذا الذي بوجهك؟ قال: كسنى موضع السجود بأكل التراب له نوراً. قال: قلت: فما منزلك في الآخرة؟ قال: خير منزل، دارٌ ما ينتقل عنها أهلها ولا يموتون.

1.70 ـ ويروى أن النبي ﷺ لما أسن اتخذ في مصلاه عموداً يعتمد عليه يعني من طول قيامه في صلاته ومن ضعفه عليه السلام عن القيام. ذكر هذا الحديث أبو داود.

١٠٦٦ – وكذلك يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويروى عن عبد الله بن عباس أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة. رواه الأوزاعي وغيره. يروى أنه كان يصلى بالنهار منها أربعمائة ركعة.

١٠٦٧ ــ وكان عتبة الغلام كثير الاجتهاد، وكان لا يتهنا بطعامٍ ولا شرابٍ، فقالت له

أمه: يا بني لو رفقت بنفسك، قال: الرفق أطلب.

1.7٨ \_ ويروى أن مالك بن دينار قال: كان لي ورد أقرأه كل ليلةٍ، فنمت ذات ليلةٍ فإذا أنا في المنام بجارية من أحسن ما يكون من الجواري بيدها رقعة، فقالت لي: أتحسن أن تقرأ؟ قلت: نعم. فدفعت إليَّ الرقعة فإذا فيها مكتوبٌ:

ألهتك اللذائد والأماني عن البيض الأوانس في الجنان تعيش مخلداً لا موت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان تنبه من منامك إن خيراً من النوم التهجد بالقرآن

1.79 ويروى عن الليث رحمه الله قال: كان لي ورد أقومه فانقطعت عنه مدة فنمت ليلة فرأيت جارية كأنها الشمس تتثنى كالقضيب الحايس، فقلت لها: يا جارية لمن أنت؟ فقالت: لمن خطبني من مولاي، وأشارت لقطعة رقِ معها، فإذا فيها مكتوب هذان البيتان:

قاسم بعينك إلى نسو مهورهن العمل الصالح لا يخطب العذارء في خدرها إلا امرء ميزانه راجح

١٠٧٠ \_ وذكر ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثني محمد بن عيسى بن ضرار السعدي، قال: ثنا عبد العزيز بن سليمان العابد وكان يرى الآيات والأعاجيب قال: حدثني مطهر السعدي وكان قد بكى شوقاً إلى الله تعالى لستين عاماً قال: رأيت كأني على شفير نهرٍ يجري بالمسك الأذفر، حافتاه شجر لؤلؤ، ونبته من قضبان الذهب، وإذا بجارٍ من بناتٍ يقلن بصوت واحد: سبحان المسبح بكل لسان سبحانه، سبحان الموجود بكل مكانٍ سبحانه، سبحان القائم في كل زمان سبحانه. فقلت: من أنتن؟ فقلن: خلقٌ من خلق الرحمن سبحانه. فقلت ما تصنعن شيئاً؟ فقلن:

ذرانا إلى رب محمد لقوم على الأطراف بالليل قُومُ يناجون رب العالمين إلههم وتسرى هموم القوم والناس نوم

قال: فقلت: بخ بخ لهؤلاء من هؤلاء لقد أقر الله أعينهم بكن، فقلن: أما تعرفهم؟ فقلت: لا والله ما أعرفهم. قلن: بلي، هؤلاء أصحاب التهجد والقرآن والسهر(١).

1.۷۱ \_ وقال كهمس بن الحسن: «أدنى حالات المؤمن أن يكون نائماً» يريد أن المؤمن إذا كان مستيقظاً إنما يكون في صلاة وذكر، أو في نوع من أنواع الخير، فإذا نام تعطل عن ذلك، والفاجر إذا كان مستيقظاً كان في فجور وشر، فإذا نام كف عن ذلك، وقد

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبسي الدنيا في «التهجد» برقم (١٥٥).

يكون أيضاً نوم المؤمن عمل خير إذا كان نومه ليستريح وليتجمم، فإذا استيقظ عاد إلى ما كان عليه من الصلاح وأعمال البر لكن تكون حالته نائماً أدنى بالإضافة إلى حاله مستيقظاً.

۱۰۷۲ ــ وكان منصور بن عمار يقول: «طوبى لمن أصبحت العبادة حرفته، والعزلة شهوته، والفقراء منيته، والآخرة همته، والموت فكرته، وشغل بالزهد نيته، وبلغ من العيش بلغته، وأمات بالذل عزته، وشكى إلى الله غربته، ورجا بالتوبة رحمته، طوبى لمن كانت هذه الصفة صفته».

۱۰۷۳ ـ وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه من العلماء العاملين، وكان كثير البكاء بالليل، ولقد بكى حتى عمشت عيناه وفسدت.

### وأنشد بعضهم:

آثار التذكر أحزانه وقام وستر الدجى مسبل وقام وستر الدجى مسبل وبكى ذنوباً له قد مضت ومن لم يكن قلبه جمرة ومن ذا أحق بها من جهول وأخلق في اللهو جثمانه فلولا تفضل من فضله لحق على وجهه أن يكون

فشار وأبدا لنا شأنه فأسبل بالدمع أجفانه فأبكى عدداه وخلانه فهذا لعمرك قد كانه يحقق لله عصيانه كما أخلق الذنب إيمانه عرفاه قدماً وعرفانه على الخري عنوانه

1 • ٧٤ - وكان ضيغم العابد تعبد قائماً حتى أقعد، ومقعداً حتى استلقى، ومستلق حتى أفحم أي انقطع وكان باعث قلبه أقوى من جسده فحمل جسده من العبادة أكثر مما كان يحتمل ولم يشعر بذلك لقوة الباعث، فأمضى به الأمر إلى ما لم يكن يظن به.

1.۷0 ـ وقال أبو حازم: «أدركت رجالاً ما كان يزيد دخول رمضان في اجتهاد أحدهم شيئاً، ولا ينقص خروجه من اجتهاده».

1.۷٦ ـ وقال غيره: إذا قصر الأمل وكان الموت نصب العين، وكثرت الرغبة وعظمت الرهبة، واجتمعت هذه القرائن مع توفيق الله عزّ وجلّ ذهب الملل وانطرد بمعونته الفتور والكسل، والحول حول الله، وما النصر إلا من عند الله، لا رب غيره ولا معبوداً سواه.

١٠٧٧ ـ قال أبو إسحاق الجيلي: قدمت على عبد الحميد الغضائري فوجدته أكثر

عباد الله عبادة، وأعظمهم مجاهدة، وكان لا يتفرغ من صلاته آناء ليله وآناء نهاره، فانتظرت فراغه وطلبت الكلام معه فلم أقدر على ذلك، ولم أجد إليه سبيلاً، فقلت له: يا هذا إنّا قد فارقنا الآباء والأمهات، وهجرنا الأهل والقرابات، وتركنا الأوطان فارتحلنا إليك، حتى قدمنا عليك فلو تفرغت إلينا ساعة حتى تعلمنا مما علمك الله، وتفيدنا مما أفادك الله، فتفرغ وقال لي: اصابتني دعوة الرجل الصالح سري السقطي رحمه الله تعالى جئته يوماً فوجدته في مناجاته، فضربت بابه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فسمعته يقول: اللهم من جاءني يشغلني عنك فأشغله بك عني، فما رجعت من عنده حتى جئت إلى الصلاة والشغل بذكر الله، فما أتفرغ لشيء سواه.

1 • ٧٨ ـ وقال بعض الصالحين: أقل فائدة تكون في ذكر كبار الصالحين وأهل الحقائق أن يعرف الإنسان نفسه، ويرى تقصيرها وكسلها وقلة جدها. ويروى هذا الكلام عن أبى بكر الوراق.

1.۷۹ \_ قال أبو الأحوص: كان أبو إسحاق السبيعي يقول: يا معشر الشباب جدوا واجتهدوا، وبادروا قوتكم، واغتنموا شيبتكم قبل أن تعجزوا، فإنه قل ما مرت بي ليلة إلا قرأت فيها ألف آيةٍ. كان رحمه الله يقول لهم ذلك لينشطهم على العمل، ويحركهم إلى الله عزّ وجلّ.

القيام إلى الصلاة، فكان لا يقوم حتى يقام، فإذا قاموه واستتم قائماً قرأ ألف آية وهو قائم، كان معه رحمه الله من لذة الصلاة وطيب المناجاة ما يعينه على القيام مع ضعف جسده وكبر سنه.

1۰۸۱ \_ وقال له رجل بعدما حطمه السن: ما بقي فيك اليوم يا أبا إسحاق؟ قال: بقي مني أن أقوم فأقرأ القرآن في ركعة. قال: بقي منك الخير وذهب منك الشر. وإن كان أحدهم لينجلي عنه الليل وهو احرص ما كان عليه وأَهمَ إليه، وإن كان ليود أنه لا يتم وأن كواكبه لا تغور لما كان يجد فيه من النعيم ويتغشاه فيه من السرور.

#### وأنشدوا:

ما على الليل لو أقام علينا فجلونا به صدى من قلوب ودنونا من ربنا وعلونا فسمعنا عجائباً ورأينا

ساعة محسناً بذاك إلينا أكسبتها الذنوب طبعاً ورينا وسمونا بفضله وارتقينا وشفينا جراحة واشتفينا

فاز عبد السوقا قام بالليل سوقا قام فيه وستره قد تدلي فطفى في الظلوع ناراً وأجرى وشكى ما شكى بنال وشجو فتغشاه من سرور وطيب وإذا ما الأنام لله قاموا

أغفلت التجار عيناً وعينا والكرى مالى أن فواداً وعينا في الثرى من دموع عينيه عينا صير الصعب من أمانيه هينا ما فنى حقه وأذهب إلينا بان في جسمه فضائلا بونا

١٠٨٢ ـ وكان همام بن الحارث من القائمين بالليل لا ينام إلا هنيهة ينامها جالساً إذا غلبه النوم، وكان يقول في سجوده: «اللهم اشفني من النوم باليسير، واجعل سهري في طاعتك».

۱۰۸۳ ــ وكان شريح بن هانيء يقول: «ما فقد رجلٌ شيئاً أهون عليه من نعسةٍ تركها». وأنشدوا:

يا راقد الليل على طوله قد شرد النوم عن أجفانه هيجه من ربسه مسوعد في فيات في أضلعه جمرة ودمعه ينزل ممزوجه يا موقد النار بذات الغضى دونك ناراً في حشا واله وأنت يا غافل في نومة ولتقطع الليل إذا ما دجا وإن نفت من جفونه نومة واصبر مع الله على فقدها

كم فيه من أهيم لا يرقد خوف به يوم الفتى يشرد منظر ما مثله موعد يسوقد يسوقد يسوقد والدمع قد يمزجه الكمد دونك ناراً إن تكن توقد إن خمدت نار فيلا تخمد ما نامها ذو نهية أيد تقصد من نفسك ما تقصد تقرا أو تسركع أو تسجد فريما فاتك ما تجهد أهر شيء نومية تفقد

١٠٨٤ - وذكر أبو الحسن بن جهضم في كتابه بإسناده إلى أبي بكر العطار، قال: حدثنا أبو القاسم الجنيد بن محمد وقد نزل به الموت، أنا وجماعة من أصحابنا فكان يصلي قاعداً ويثني رجليه عند الركوع والسجود، فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه فثقلت عليه حركتهما وكانتا قد تورمتا فمد رجليه فرآه بعض إخوانه ممن حضر ذلك الوقت وهو البسامي، فقال: ما هذا يا أبا القاسم؟ فقال: هذه نِعمٌ الله أكبر يعني ثم عاد إلى صلاته

فلما سلم قال له أبو محمد الجريري: يا أبا القاسم لو اضطجعت، فقال: هذا وقت تؤخر فيه الله أكبر يعني ثم عاد إلى صلاته قال: فلم يزل كذلك حتى خرجت روحه رحمه الله.

الماسم لو يعني في أثناء تلك الصلاة يا أبا القاسم لو يعني في أثناء تلك الصلاة يا أبا القاسم لو رفقت بنفسك، فقال له: يا أبا محمد حالةٌ بها وصلت إلى الله عزّ وجلّ في بدء أمري لا فارقتها أو ألحق به تعالى.

١٠٨٦ \_ وقال غيره: كان ورد الجنيد كل يوم أربعمائة ركعة، وكان إذ ذاك يخربز في حانوته في السوق، وكان يسبح كل يوم ثلاثين ألف تسبيحة.

العبادة، على العبادين العبادة، وبالرضا عنه على العابدين العبادة، وبالرضا عنه ـــ عزّ وجلّ ـــ في تدبيره وما قسم من رزقه زهدوا في الدنيا».

1.۸۸ \_ وكانت حبيبة العدوية من العابدات المجتهدات، وكانت إذا صلت العتمة قامت على سطح لها وشدت عليها درعها وخمارها، وقالت: "إلهي نامت العيون وغلقت الملوك أبوابها، وأرسلت عليها حجابها، وخلا كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك" ثم تقبل على صلاتها فإذا طلع الفجر، قالت: "إلهي هذا الليل قد أدبر وهذا الفجر قد أسفر، فياليت شعري هل قبلت مني ليلتي فأهنأ، أم رددتها عليَّ فأعزا، فوعزتك لهذا دأبي، ولو انتهزتني من بابك لما برحت لما وقع في نفسي من كرمك".

1 • ١٠٨٩ وكانت عجردة من العابدات، وكانت تُحيي الليل كله، وكانت عمياء فإذا كانت السحر نادت لها بصوتٍ لها محزون: «إليك قطع العابدون دجى الليل يستبقون إلى رحمتك، ويسارعون إلى مغفرتك، فبك أسألك لا بغيرك أن تجعلني في أول زمرة السابقين، وأن ترفعني لديك في درجة المقربين، وأن تلحقني بعبادك الصالحين وأنت أرحم الرحماء، وأكرم الكرماء، وأعظم العظماء» ثم تخر ساجدة. قال: فلا تزال تبكي وتدعو حتى يطلع الفجر.

• ١٠٩٠ \_ وقال أبو محمد الحريري: «إن لله عزّ وجلّ ريحاً يقال لها الصبحة مخزونة تحت العرش تهب عند الأسحار تحمل الأنين والاستغفار من المذنبين إلى العزيز الجبار».

1.91 \_ وكان أبو فاطمة صاحب النبي عليه السلام قد اسودت جبينه وركبتاه من كثرة السجود، فقيل له في ذلك، فقال: إن رسول الله على قال لي: «يا أبا فاطمة أكثر من السجود فإنه ليس من عبد مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله درجة»(١).

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» برقم (۱۲۹٦). وانظر: «الإصابة» لابن حجر (١٥٣/٤) - ١٥٣/٤)

١٠٩٢ ــ وقال عدي بن ثابتِ: «قربان المتقين الصلاة، والصلاة من أفضل الوسائل إلى الله عزّ وجلّ».

١٠٩٣ ـ وقال ثابت البناني: «الصلاة خدمة الله في الأرض، فمن أحب الله استخدمه».

1.98 ـ وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله، وربما قامه كله في بعض الليالي.

۱۰۹۰ ـ وكان عبد الرحمن بن الأسود يصلي كل يومٍ وليلةٍ ستمائة ركعةٍ وكذلك كان يصنع مرة الطيب، ويروى ألف ركعةٍ. ولعل ذلك كان في زمن آخر.

وهذه درجات من الأعمال يفتح الله منها على ما يشاء على يدي من يشاء، فمنهم من يفتح له في الصلاة فيربى فيها على غيره كما روي عن جماعة أنهم كانوا يصلون في اليوم والليلة ألف ركعة وقد تقدم ذكر ناس منهم، ومنهم من يفتح له في الصيام فيصوم السنين المتتابعة، ويواصل الأيام الكثيرة، وكذلك في القراءة والذكر والجهاد والحج والصدقة، والمشي في حوائج المسلمين ومعونتهم، وكشف الكرب عنهم، وجلب المنافع لهم إلى غير ذلك من أفعال الخير وأعمال البر، وهو المسؤول جل جلاله أن يضرب لنا فيها بنصيب صالح، وأن يزين لنا فيها بميزان راجح بكرمه ورحمته.

الداراني: «من قام إلى الصلاة فاستفتح القراءة فوجد لها لذة فليقرأ ولا يركع ولا يسجد، وكذلك إذا فليقرأ ولا يركع ولا يسجد، وإذا وجد للركوع لذة فليركع ولا يقرأ ولا يسجد، وكذلك إذا وجد للسجود لذة فليسجد ولا يقرأ ولا يركع، الوجه الذي فتح له من العمل يلزمه قيل له: فالحزب الذي قد جعل على نفسه من القراءة والركوع والسجود يصليه؟ قال: «بالنهار» قال: ثم إذا تركه كيف له بأن يفتح له فيه مرة أخرى، هل رأيت أحداً يطلب شيئاً فإذا وجده تركه ثم يعود يطلبه مرة أخرى.

1.9٧ ـ قال غيره: وإذا فتح له أيضاً بالنهار تركه لوقتٍ آخر، فإن تلك اللذة لا تدوم إنما هي تارة وتارة، ساعة وساعة، هي أحوال تكثر عند قومٍ، وتقل عند قومٍ، والله عزّ وجلّ يوجدنا برد ذلك النسيم وطيب ذلك النعيم برحمته.

وقوله: «إذا وجد للقراءة لذة فليقرأ ولا يركع ولا يسجد» إنما يريد أن يطول ما وجد فيه اللذة ويخفف غير ذلك حتى يتم الركعتين على حدودها، وإن كان الذي وجد فيه اللذة مطولاً، وهذا لا يخفى على من عنده أدنى فهم، وإنما ذكرته وشرحته لئلا يشكل على بعض من سمعه من النساء والصبيان والله المستعان.

1.9۸ \_ وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يكثر الصلاة بالنهار، فإذا جنه الليل لا يزال قائماً وراكعاً وساجداً حتى يصبح، فقيل له: لو كففت بعض الكف فإن الاقتصاد أمثل، فقال: إني أخاف أن يجوز أصحابي الصراط وأبقى دونهم، والله لو قمت على رجل واحدة حتى ألقى الله عز وجل ما عدل ذلك نظرة واحدة أطمع فيها من لقاء محمد وأله ثم قال: وما عملي عند عمل العابدين قبلنا. فقيل له: حدثنا رحمك الله، قال: كان أحدثهم يسد عليه باب غار فيعبد الله فيه خمسمائة عام أو أكثر، ثم إذا نزل به الموت يرى أن ذلك كان منه ساعةٍ من نهار.

١٠٩٩ ــ ويروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لبس الصوف مما يلي
 جسده وسرد الصوم واتخذ الليل مركوباً. أي كان يصليه كله أو أكثره.

بكر السعدي، نا مرجىٰ بن وادع الرؤاسي، عن المغيرة بن حبيب، قال: قال عبد الله بن عالب الحراني: لما برز إلى العدو على ما آسى من الدنيا، فوالله ما فيها لبيب جدلٌ، والله لولا علم المحبتي لمباشرة السهر بصفحة وجهي وافتراش الجبهة لك يا سيدي والمراوحة بين الأعضاء، والكراديس في ظلم الليالي رجاء ثوابك، وحلول رضوانك، لقد كنت متمنياً لفراق الدنيا وأهلها، ثم كسر جفن سيفه وتقدم وقاتل حتى قُتل. قال: فحمل من المعركة وإن به لرمقاً فمات دون العسكر، فلما دفن أصابوا من قبره رائحة المسك، قال: فرآه بعض إخوانه فيما يرى النائم، فقال له: يا أبا فراس ما صنعت، قال: خير الصنع، قال: إلى ما صرت؟ قال: إلى الجنة، قال: بم؟ قال: بحسن اليقين، وطول التهجد، وظمأ الهواجر. قال: فما هذه الرائحة الطيبة التي توجد من قبرك؟ قال: تلك رائحة التلاوة والظمأ. قال: قلت: أوصني، قال: بكل خير أوصيك. قلت: أوصني، قال: اكتسب لنفسك خيراً، لا تخرج الأيام عنك عطلاً، وإني رأيت الأبرار نالوا البر بالبر(١٠).

١١٠١ ــ وقال الأسود بن زيدٍ وعلقمة بن قيس: «التهجد إنما يكون بعد نومةٍ»
 يقولان: ثم يقوم لصلاة الليل.

١١٠٢ \_ وكان بشر بن سعيد يوقظ أهله ويقول: الصلاة الصلاة. ويقول: إن السفر لا يقطع إلا بدلج الليل، وإن الدنيا سفرٌ ونصبٌ وتعبٌ حتى يمضي العبد إلى رحمة الله تعالى.

وقد قيل: من كثر في سفره رقاده تعذر مراده وطال عن محبوبه بعاده. وأنشد:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد» برقم (١٥٠).

كأنهم دوننا بالأمر قد قصدوا وما عملت من عمل ذاك الذي تجد هل فيك ويك لتقض البيع مشتد وغمص سلسلة فما المذي ترد إلا الكفاف وفي الكفال معتمد ففي القبور إذا ما حيتها مهد ممن الحريسر وإلا جمرة تقد لين الفرش ولا الأوانس الخرد ودمعة العين في الخدين تطرد واستشفعوا بعظيم الفصل إذ قصدوا وفي قبورهم بأطيب ما وجدوا وخلفوك إلى الودود الذي وردوا ما كان أولى بتلك المقلة الرمد

كم ذا الرقاد وأهل الجد ما رقدوا قاموا ونمت وجدوا إذا هزلت يا صفقة خسرت وخاب أجرها ولى الشباب وولى العمر أطيبه فانبذ بدنياك حيث لا اجتماع به واهجر مهادك لا تلمم بساحته ما شئت إن شئتها مُهداً ملينة قاموا ونار الأسى في الحرب تقد بشوا حديثهم وطول شجوهم بشوا عليك وأنت راقد فمضوا يا راقداً ورجال الله شاهرة

النبي على النبي على النبي على النبي الله النبي الن

١١٠٤ ـ وقال الحسن البصري: «نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذلك ليلك».

١١٠٥ - وقال بعض الحكماء: «إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما».

الربيع المؤمن  $(Y)^{(Y)}$ . ضرب عليه السلام: «الشتاء ربيع المؤمن  $(Y)^{(Y)}$ . ضرب عليه السلام الربيع وخصبه مثلاً لليالي الشتاء وطولها، وما يتمكن للمؤمن فيها من القيام، ويتيسر له من المناجاة ووجود البركات. وهذا الحديث ذكره أبو عيسى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري.

الليل ثلاثة أثلاث: ثلثاً له، وثلثاً لامرأته، وثلثاً لابنته.

١١٠٨ ــ وكان زبيد اليامي قد قسم الليل أثلاثاً عليه وعلى ابنيه، يصلي كل واحدٍ

<sup>(</sup>١) لم نقف على هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) منكر: أخرجه أحمد (٣/ ٧٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٢٥). والبيهقي (٤/ ٢٩٧)، والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم (١٤١ ـ ١٤٢) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٥٠١). وقد أورد الذهبي في «الميزان» هذا الحديث في ترجمة دارج أبي السمع وعدّه مناكيره.

منهم ثُلثاً، فإذا صادف ليلة من أحدهما كسلاً قال له: نم يا بني فأنا أصلي عنك نصيبك، فإن صادف من الآخر كسلاً قال له مثل ذلك، فربما كان يصلي في بعض الليالي الليل كله، ثم كان بعد ذلك من أكثر أهل الكوفة صلاةً بالليل.

الله المعنوب المعنوب

۱۱۱۰ \_ وكان صفوان بن سليم من العابدين المجتهدين، وكان قد أعطى الله عهداً أن لا يضع جنبه على فراش حتى يلقاه، فعاش بعد ذلك أربعين سنة لم يضع جنبه على فراش، فلما مرض قيل له: ألا تضطجع، قال: فما وفيت الله بالعهد إذاً، فاشتد به الأمر فما زال كذلك يُعالج حتى مات رحمة الله عليه.

1111 \_ وقال إبراهيم بن محمد بن المنكدر: خرج صفوان مع عمي إلى مكة، فكان يصلي ليلته كلها على المحمل ونحن نسير إلى أن ينعس فيضع خده على يده فينام جالساً، فإذا تفرق الناس مضاجعهم بالضحى قام يصلي، فلا يزال كذلك يصلي إلى نصف النهار، فإذا نعس وضع جبهته في الأرض على متاعه، فلم يزل كذلك ليلاً ونهاراً حتى رجعنا من مكة ما كان ينام إلا جالساً.

1117 \_ وقال أبو عبد الرحمن المعري: لم يكن صفوان بن سليم يتوسد بالليل وساداً، وكان لا يضع جنبه على فراشٍ إنما كان يصلي فإذا غلبته عيناه أحبا قاعداً.

111٣ \_ وقال سعيد بن المسيب: ما من ليلة تأتي على الناس إلا نادت: أنا ليلةٌ جديدةٌ لم آت عليكم قط ولا آتي عليكم بعد، فاعملواً فيَّ خيراً فإنكم مسؤولون عما عملتم فيَّ، وإذا جاء النهار نادى كذلك أيضاً، هكذا أبداً لم تزل الدنيا أبداً على ذلك.

1114 ــ وقال الحسن البصري رحمه الله: «لقد وقرتني كلمة سمعتها من الحجاج على أعواد هذا المنبر، سمعته يقول: إن امرىء ذهبت ساعةٌ من عمره في غير ما خلق له لجديرٌ أن يطول عليها حزنه يوم القيامة».

1110 \_ وقال أبو الدرداء: «ما مر يومٌ على رجلٍ مسلم إلا اجتمع هواه وعمله، فإن كان هواه تابعاً لعمله فيومه يوم صالح، وإن كان عمله تابعاً لهواه فيومه يوم سوءٍ».

1117 \_ وكان عامر بن عبد قيس يصلي الصبح في المسجد ثم يقوم إلى ناحية فيأتيه قومٌ فيقرئهم القرآن حتى إذا طلعت الشّمس وكان وقت الصلاة قام فصلى إلى الظهر، فإذا صلى المغرب صلى إلى العشاء، فإذا صلى العشاء انصرف إلى بيته فأخذ أحد رغيفيه فأفطر عليه وشرب الماء، ثم نام نومة خفيفة ثم قام فصلى إلى السحر، ثم يأخذ رغيفه الآخر

فيتسحر به، ثم يخرج إلى المسجد يصلي إلى الصبح، وكان يقول: إلهي خلقتني ولم تؤامرني، وتمتيني ولا تعلمني وجعلت معي عدواً يجري مني مجرى الدم، وجعلته يراني ولا أراه، ثم قلت لي: استمسك. إلهي كيف استمسك إلا بك إلهي، في الدنيا الهموم والأحزان، وفي الآخرة الحساب والعقاب، فأين الراحة والفرح.

المنطقة المنط

111۸ ــ وكان محمد بن بسامٍ من البكائين وأقام نيفاً وأربعين سنة يصلي بالقرآن في كل ليلةٍ، وربما ختمه في الليل والنهار مرتين، وما ترك ذلك قط في سفرٍ ولا حضرٍ، ولا في أرض الروم ولا بطريق مكة، وكان إذا استثقل في النوم أتاه آتٍ فقال: السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، الصلاة يرحمك الله، الصلاة خيرٌ من النوم، وربما أحسَّ بأصبعه بعضٍ.

1119 \_ وكان مسروق بن الأجدع قد انتفخت ساقاه من طول القيام في الصلاة، ولقد حج فما نام إلا ساجداً، وقال: «ما أحزن على شيء من الدنيا يفوتني إلا السجود» ولما نزل به الموت جزع فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لي لا أجزع، وإنما هي ساعةٌ واحدةٌ ولا أدري أين يُسلك بي.

• ١١٢٠ ـ وكان أبو الدرداء صاحب النبي عليه السلام يقول: «لولا ثلاثٌ ما أحببت البقاء في الدنيا: الظمأ في الهواجر، والسجود في جوف الليل، ومجالسة أقوامٍ يتنقون أطايب التمر».

11۲۱ ــ وقال الأوزاعي: «من أطال القيام بالليل هون عليه موقفه يوم القيامة» وما أحسب الأوزاعي أخذ هذه الآية: ﴿ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلا﴾ [الإنسان: ٢٦\_٢٧].

۱۲۲ ـ وقال أبو الأحوص: «إن كان الرجل ليطرق القسطاط فيسمع له دوياً كدوي النحل، فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون».

١١٢٣ ــ وكان أويس القرني رحمه الله يقوم ليلهُ حتى يصبح ويقول: بلغني أن لله

عباداً قياماً أبداً، ثم يركع له أخرى حتى يصبح ثم يقول: بلغني أن لله عباداً ركوعاً أبداً، ثم يسجد ثالثة حتى يصبح ثم يقول: بلغني أن لله عباداً سجوداً أبداً. يريد أنه كان يقوم ليله في الركعة الأولى فإذا أحس بالفجر ركع وسجد ثم خفف في الركعة الثانية، ويخفف القيام في الركعة الأولى في الليلة الثانية فإذا ركع بقي راكعاً فإذا أحس بالفجر سجد ثم خفف في الركعة الثانية، وفي الليلة الثالثة يخفف القيام والركوع في الأولى ثم يسجد فيطول السجدة الأولى فإذا أحس بالفجر سجد الثانية ثم صلى الركعة الباقية وخفف فيها.

١١٢٤ \_ وقال له رجلٌ: ما لي أراك مريضاً؟ فقال: وما لأويس أن لا يكون مريضاً يطعم المريض وأويس غير طاعم، وينام المريض وأويس غير نائمٌ.

ملى الصبح وقعد، فقلت لا أشغله عن التسبيح، فلما كان وقت الصلاة قام فصلى إلى صلى الصبح وقعد، فقلت لا أشغله عن التسبيح، فلما كان وقت الصلاة قام فصلى إلى الظهر، فلما صلى الظهر صلى إلى العصر، فلما صلى العصر قعد يذكر الله إلى المغرب، فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء، فلما صلى العشاء صلى إلى الصبح، فلما صلى الصبح جلس فأخذته غيبة، ثم أتيته فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عينٍ نوامةٍ، وبطن لا تشبع. وأويس هذا مشهورٌ في التابعين.

الله عامر» (١١٢٦ وهو الذي ذكره رسول الله على فقال: «إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر» (١). وهو مذكور في كتاب مسلم بن الحجاج.

وأنشدوا:

في ليلة يغشاك أو يسوم وإن أوذيت بالعتب واللوم وغصت الأجفان بالنوم ينهد منها أجلد القوم وسم نفسك فيها شر ما سوم وحسم عليها أيما حوم ونلت عذب الورد بالصوم

ابراً إلى الله من النوم غير غياء تغتيديه وقيم إذا امتد جنح الدجى وأنت من ذنبك في روعة واقطع مدا عمرك سوما واستنشق الجنة ريحانها فريما نلت بترك الكرى

١١٢٧ \_ وقال أحمد بن حربٍ: «عجباً لمن تُزين الجنة فوقه. وتستعر النار فوقه، كيف ينام بينهما».

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم برقم (٢٢٤/٢٥٤٢)، دون قوله: «ابن عامر»، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

۱۱۲۸ ــ وقال هشام بن بشرٍ: «مكث منصور بن زاذان يصلي الصبح بوضوء العشاء الآخرة عشرين سنة».

1179 ـ وقال عمرو بن ميمون: وكذلك مكث هشيم يصلي الصبح بوضوء العشاء الآخرة عشرين سنة.

11٣٠ ـ وكان ببيت المقدس رجل من المتعبدين يصوم النهار ويقوم الليل، وكان حمالاً يحمل للناس، فما أصاب من أجرة أخذ منها قوته وتصدق بالباقي، وكان إذا صلى الصبح في الجماعة قعد حتى تشرق الشمس ثم يصلي ركعتين ويتحدل على الأرض ثم يقول:

## عند الصباح تحمد القوم السرى

وهذا البيت في رجز قديم قاله خالد بن الوليد حين سرى به رافع بن خديج إلى حرب القادسية، فأخذ الناس يتمثلون به ويزينونه في أشعارهم.

### وأنشد بعضهم:

أى وخاف من غارات فرسان الورى قسا الورى قسا وما يرى وقط وقط الليل صلاة ودعا وزفرة كانها نسار لظي من كسل في جسده أو من ونا عند الصباح تحمد القوم السرى

ما رأى من نفسه ما قد رأى وبعدما بعد من أهوال اللقا شمر للأمر الذي قد شمرا وعبرة ممزوجة من الحشى وكلما يخاف إذا دجى أشد ما قاله من قد مضى

## وتشتفي العينان من طيب الكرى

1۱۳۱ – ويروى أن قوماً دخلوا على عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعودونه، وإذا فيهم شابٌ ناحل الجسم متغير اللون، فقال له عمر: يا فتى ما صنع بك ما أرى؟ قال: أمراضٌ وأسقامٌ يا أمير المؤمنين، فقال له عمر: نشدتك بالله إلا ما أخبرتني فقال: يا أمير المؤمنين ذقت الدنيا فتمررت عند حلاوتها واستوى عندي ذهبها وحجرها، وكأني أنظر إلى عرش ربي تبارك وتعالى والناس يساقون إلى الجنة والنار، فأظمأت لذلك نهاري وأسهرت له ليلي وقليل حقير كلما أنا فيه من جنب ثوب الله وعقابه. كان هذا الشاب معروفاً عندهم.

11٣٢ ـ وقال يزيد الرقاشي: أما أن أقوم الليل كله فما أستطيع، ولكن إذا نمت من الليل ثم استيقظت لم أرجع إلى النوم ثانية فلا نامت عيني، وكان يقول في أيام الصيف: السلام على الماء البارد، وكان قد صام أربعين سنة، وكان كثير البكاء.

١١٣٣ ؎ ودخل وكيع بن الجراح عبادان فعطل كل عابد كان فيها كان يبيت ليلة قائماً

يصلي إلى الصبح، ثم يسبح حتى تطلع الشمس، ثم يحدثهم حديث النبي عليه السلام حتى يرتفع النهار ثم ينام إلى الظهر، ثم يصلي الظهر إلى العصر، ثم يحدثهم حديث النبي عليه السلام من العصر إلى المغرب، فإذا صلى المغرب صلى العشاء الآخرة، فإذا صلى العشاء صلى إلى الصبح فما زال ذلك دأبه حتى خرج منها.

1188 عند وقال حسان بن أبي الأسود: رأيت رجلاً يصلي الليل كله، فتتبعت أمره، فإذا هو مملوك يحمل على رأسه للناس فقلت له: يا هذا أجني أنت أم أنسي، أما تستريح تحمل بالنهار وتقوم الليل، فقال: اسلك يحرمه المؤمن، ألا ما كتمت عني، أنا عبد مملوك أؤدي الضريبة لمولاي من خدمتي وهو مخلوق فكيف بالخالق سبحانه والأمر أسرع من ذلك، ثم دخلت عليه بعد ذلك فوجدته مريضاً قد اجتمع عليه الذباب وليس أحد وهو يقول: الساعة الساعة، ثم جعل يقول: الأمر أسرع من ذلك، الأمر أسرع من ذلك، فلم أزل حتى مات رحمة الله عليه.

الله العبادة فإن لها ثلاث لله عبد الله بن وهب: كل ملذوذٍ له لذةٌ واحدةٌ إلا العبادة فإن لها ثلاث لذاتٍ: إذا كنت فيها، وإذا تذكرتها، وإذا أُعطيت ثوابها.

11٣٦ \_ قال بعضهم: من علم ما يطلب من ربه هان عليه ما يبذل من نفسه. ثم أنشد:

جلت مطالبه فهانت عنده أوصابه وحياته ومماته وكانوا يقولون: المؤمن يتحامل. أي يتحمل المشاق في طاعة الله عزّ وجلّ.

١١٣٧ \_ قال الأوزاعي: طفت مع عبدة بن أبي لبابة فقعد يستريح ثم قال: قم فإن المؤمن يتحامل.

١١٣٨ \_ وقال عبيد الله بن عبد الله بن عمر: «تجد المؤمن مجتهداً فيما يطيق، متلهفاً على ما لا يطيق».

١١٣٩ \_ وقال أبو مسعود رضي الله عنه: «ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله عز وجل ومن كانت راحته في لقاء الله تعالى فكأن به».

١١٤٠ \_ وكان أبو ريحانة يقول: سبحانك ما أمن من عرفك راحةٌ دون لقائك.

القطع حبلك مني لم يصل بحبل غيري فاعبدني، وقم بين يدي مقام، واذمم نفسك فهي أولى بالذم واذكر أنك ساكن القبر، وليمنعك ذلك عن كثير من الشهوات».

١١٤٢ ــ ومما يذكر أنه في الزبور: «يا داود قم الليل وقد سنى فيه وأكثر ذكري، فإن نوافل الليل نوافل توجب الجنة. يا داود اتل كتابي واخل به خلوة خليل يحب خليله».

١١٤٣ – وروي عن العلاء بن كثير قال: «من أدركت من سلف هذه الأمة ما يرضون من أبدانهم إلا بأشد ما يقدرون عليه من العبادة، يتعبون أنفسهم في ليلهم ونهارهم».

1124 - ونظر رجلٌ إلى الحسن بن أبي الحسن البصري وهو يتحامل إلى المسجد في المطر وشدة الوحل فكلمه في ذلك فقال: أي أخي إنما هو الاجتهاد أو الهلكة.

1120 \_ وقال يزيد بن خالد الأودي: قال أبي: أي بني من أيقن ثواب عمله هانت عليه مشقته، ومن يصبر ينل ما يحب إن شاء الله.

1187 \_ ويروى أن عيسى عليه السلام قال: «حب الفردوس وخشية جهنم يورثان الصبر على المشقة، ويبعدان العبد عن راحة الدنيا».

الله الله المجمع بن يحيى: في بعض كتب الله تعالى: أيحسب راعي إبلٍ أو غنم إذا جنه الليل انجدل أن أجعله كقائم الليل وساجده وأنا الحكيم.

المغيرة بن حكيم إلى مكة أكثر من سبعين سفرة صائماً محرماً حافياً، وكان مع ذلك كله لا المغيرة بن حكيم إلى مكة أكثر من سبعين سفرة صائماً محرماً حافياً، وكان مع ذلك كله لا تفوته صلاة السحر يقوم إلى الصلاة ويرحل الناس، فإذا فرغ لحق متى لحق، وكان حزبه في صلاة الضحى من البقرة إلى سورة هود، ومن الزوال إلى العصر من هود إلى سورة الحج، ومن الليل من الحج إلى آخر القرآن، فكان يختم القرآن في يومه وليلته.

1189 – وقال إبراهيم بن عبد الله: احتمل العاملون لله الصبر على المكاره، وأنسوا بالوحدة، واستوحشوا من الخلق، وزهدوا في معاشرة الناس، ومقتوا الدنيا فلم يلتفتوا إلى طيب عيشها.

وقال بعض المتعبدين: إني لأكره أن أعطي عيني شهوتها من الليل. وأنشدوا:

وما كذا ذو بصيرة رقدا من أن ترى غرة الصباح غدا إن هو إياكم بها قصدا في نومه ذاك منه سهم ردا إلا إلى غصة لغير مدا يصداه إلا تنفسس الصعدا يا راقد الليل ملء مقلته هل أنت من صرفه على ثقة وأو هل تحصنت من مكارهه هيهات كم نائم قد أقصده فلم يفق من لذيذ رقدته ولم يجد من جميع ما ذخرت

وحسرة في الضلوع قد صدعت
يا نائماً والمنون تطلبه قد
ويك تيقظ والليل في سعة
واقدح لجنبيك نار تذكرة
وامزج بخديك دمعها بدم
قد ترك الدار منه مقفرة
واضرع لمن جوده ونائله
لعله والمنى به علقت
يعطيكها توبة مجلية تجلو

أكساده عند ذاكسم كمدا مسد رجالاً لأحده ويدا والنوم فوق الجفون قد ركدا تأكل منك الفؤاد والكبدا من قلب حيران فارق الجلدا وأوحش الأهل منه والولدا جار على الخلق دائماً أبدا إذ لم نجد عن ذراه ملتحدا الذي فيك من قذا وصدا ولسس إلا جزاءه معتمدا

• ١١٥ \_ قال سفيان: «كان يقال الموت راحة العابدين».

1101 \_ وقيل لبعض الصالحين وكان يتعب ويجتهد أما تستريح؟ فقال: ليس هذا زمان الراحة، هذا زمان التعب، الراحة أَمَاماً.

١١٥٢ \_ وكان بعض الصالحين إذا سمع بموت عابدٍ يقول: استراح المتعب وتم التعب.

110٣ \_ وقال مالك بن دينار: «ما من عمل من أعمال البر إلا ودونه عقبةٌ، فإن صبر صاحبه أفضت به تلك العقبة إلى روحٍ وراحةٍ، وإن جزع ولم يصبر رجع».

النبي ﷺ: «من حمل على نفسه ما تكره فله أجران (١).

الناس مرضى وما هم بمرضى جهدتهم العبادة» (٢).

١١٥٦ \_ قال عمر بن عبد العزيز: «قوة المؤمن في قلبه، وقوة المنافق في بدنه».

١١٥٧ ــ وقال سليمان التيمي: أتاني آتِ في منامي فقال لي: يا سليمان إن قوة المؤمن في قلبه.

<sup>(</sup>١) ضعيف: وعلة ضعفه أنه مرسل، والمعروف كما في علم مصطلح الحديث أن الحديث المرسل ضعف.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: وعلته الإرسال.

۱۱۵۸ ــ وقال قتادة: يا ابن آدم إن كنت تريد أن تأتي الخير الأعلى نشاط، فإن نفسك إلى السآمة والفتور والكسل أميل، ولكن المؤمن هو المتحامل، والمؤمن هو المتقوي، والمؤمن هو المتشدد، والمؤمنون هم العجاجون إلى الله تعالى آناء الليل وآناء النهار، والله ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجاب لهم.

1109 — وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: «اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر فيه شدةٌ كنتم قد أخذتم بالوثيقة لأنفسكم، وإن يكن الأمر فيه لينٌ كانت أعمالكم درجاتٍ وقرباتٍ».

• ١١٦٠ ـ قال مثنى بن الصباح: مات عمٌّ لي فرأيته في النوم وهو يقول: الدنيا غرور والآخرة سرور، ولم نر شيئاً مثل اليقين والنصح لله والمسلمين، لا تحقرن من المعروف شيئاً، واعمل عمل من يعلم أنه مقصرٌ.

1171 - وقال ثابت البناني: «لا يسمى العابد عابداً حتى يكون في الصلاة والصيام كأنهما من لحمه ودمه»، وكان قد حببت إليه الصلاة، وكان يقول: «اللهم إن كنت أذنت لأحدٍ أن يُصَلى في قبره فأذن لي».

1177 \_ وكان داود الطائي أحد الفقهاء يتعبد ودأب واجتهد، وكان جعل غذاءه شرب الفتيت وترك أكل الخبز، فقيل له في ذلك فقال: بين شرب الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية. وكان كثير الصلاة والسهر، كثير المداومة على العمل، لا ينام الليل فإذا غلبته عيناه بات مُحتبياً. وقال له رجل: ألا تستريح لجنبك؟ قال: إني إذا لفارغ. ودخل عنده رجل فقال: أرى في سقف بيتك خشبة مكسورة، فقال: يا ابن أخي إن لي فيه عشرين سنة ما نظرت إلى سقفه. وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكوهون فضول الكلام.

١١٦٣ ـ ورثى محمد بن السماك داود الطائي هذا بكلام بعد موته، وقال: يا داود ما كان أعجب شأنك، ومما يزيد في العجب أنك ألزمت نفسك العدل حتى قومتها وأتعبتها وإنما تريد راحتها، وأجعتها وإنما تريد شبعها، وأظمأتها وإنما تريد ريها، وخشنت اللباس وإنما تريد لينه، وأمت نفسك قبل أن تموت، ودفنتها قبل أن تدفن، وغيبتها عن الناس لكي لا تذكر، وأخملتها كيلا تشتهر، ولا ستر على بابك، ولا فراش تحتك، ولا إناء عندك تبرد فيه ماءك، ولا وعاء ترفع فيه طعامك، أما كنت تشتهي من الماء باردة، ومن الطعام طيبة، بلى ولكن زهدت فيه لما رغبت فيه من البر لأمر آخرتك، ولما خفت من عذاب ربك، ما أيسر ما بذلت، وأصغر ما أعطيت في جنب ما طلبت، أما أنت فظفرت بروح الله في العاجل، وسعدت إن شاء الله في الآجل، فمن سمع بمثلك صبر كمثل صبرك وعزم مثل عزمك، لا

أحسبك إلا قد لحقت بالأولين، ولا أظنك إلا قد فضلت الآخرين، ولا أراك إلا قد أتعبت من يأتي بعدك من العابدين.

1178 \_ وفي خبر آخر عنه: أن داود نظر إلى ما بين يديه من آخرته فأعشى بصر قلبه من النظر إلى الدنيا فلم ينظر إلى ما إليه نظرتم ولا نظرتم إلى ما إليه نظر، فأنتم منه تعجبون وهو منكم أعجب، فلما رآكم مفتونين مغرورين قد أذهبت الدنيا عقولكم، وأماتت بحبها قلوبكم، استوحش منكم فترككم.

1170 \_ وقال هناد بن السري: رأيت داود بعد موته في النوم، فقلت له: أبو سليمان قال: أبو سليمان. قلت: ما فعل الله بك؟ قال: رضي عني وأتحفني وزوجني وأطعمني طعاماً طيباً، وسقاني شراباً طيباً وطيبني، وقال لي: نم كما كنت تسهر، وافرح كما كنت تحزن، واشبع كما كنت تجوع.

السمع حسه عامة الليل لا يهدأ ولا يفتر، وربما سمعته يقول: همك عطل علي الهموم وحالف أسمع حسه عامة الليل لا يهدأ ولا يفتر، وربما سمعته يقول: همك عطل علي الهموم وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوثق من الشهوات وحال بيني وبين اللذات، فأنا في سجنك أيها الكريم مظلوم . قالت: وربما ترنم بالآية فأرى أن نعيم جميع الدنيا جُمع في ترنمه. وكان يسكن وحده وكان لا يسرج سراجاً في بيته.

۱۱۹۷ \_ وكان سليمان التيمي من العلماء العاملين المجتهدين، ويذكر أنه صلى الصبح بوضوء العشاء أربعين سنة. وقال يحيى بن سعيد: ما رأيت أخوف لله من سليمان التيمى.

117۸ \_ وقال رقبة بن مصقلة وكان من الصالحين: رأيت رب العزة في النوم، فقال: «وعزتي وجلالي لأكرمن مثوى سليمان التيمي لأنه صلى الصبح بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة». وروي أنه كان من مذهبه أن النوم إذا خامر القلب وجب منه الوضوء.

1179 \_ وكان أبو مالك ضيغم بن مالك من المجتهدين في العبادة، وكان ورده كل يوم أربعمائة ركعة، ولقد انتصب يوما راكعاً فما قدر أن يرفع رأسه وما رفع رأسه إلا بعد جهد، وكان يقول: إنما قوى العابدون على العبادة بما جُعل في قلوبهم من حلاوة العبادة. وكان قد سُلط عليه البكاء، وربما انتقل في بيته من موضع إلى موضع من كثرة ما كان يبل الأرض بدموعه، ولما نزل به الموت قيل له: أوصنا، قال: بلى أوصيكم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأوصيكم بصلة الرحم، وحسن الجوار، وادفنوني مع المساكين.

### وأنشد بعضهم:

قام من الليل حين قاما ويين جنبيه نار ذكرى ويين جنبيه نار ذكرى لا لحشاه حشا مسروعٌ ما باله لا يذوق غمضا وكلما زدته مسلاما لعلمه ذاكرٌ ذنوباً وانقلت ظهره فأضحى وعسرضته لهول يوم وعسرضته لهول يرمي إن كان هذا فلا تلمه ودعه يبكي حتى يبكي

ودمعه مرسالٌ سجاماً تمتحش للحم والعظاما قصام عليه الأسبى قياما ما باله حرم الطعاما زادك في أمره مقاما قيد ألبست قلبه ظلاما غير مطيق بها قياما تاه له ذو الحجا وهاما فما له اليوم والملاما من عابه في البكاء ولاما ولا رأت عينه مناما

• ١١٧٠ \_ وقال حفص بن حميدٍ: أجمع العلماء والحكماء، أن النعيم لا يلتمس بالنعيم.

يريد أن النعيم لا يطلب إلا بالجد والتشمير، والتعب والنصب، ولا يكون إلا بترك النعيم، قال تبارك وتعالى: ﴿رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته﴾ [مريم: ٦٥]. وقال عزّ وجلّ: ﴿وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها﴾ [طه: ١٣٢]. فجعل العبادة بالاصطبار.

۱۱۷۱ ـ وقال يحيى بن معاذ: «ليس محباً من لم يكن فيه ثلاث خصال: يؤثر القرآن على كلام الخلق، والخلوة على مجالسة الخلق، والعبادة على خدمة الخلق».

11۷۲ \_ وقال بعض الصالحين: "يستعان على قيام الليل بثلاثة: بأكل الحلال، والاستقامة على التوبة، وغلبة خوف الوعيد أو شوق الموعود. والذي يُحَرمُ به العبد قيام الليل ويعاقب بطول الغفلة من أجله: أكل الحرام، والإصرار على المعاصي، وغلبة هم الدنيا على القلب».

11۷۳ ـ وقال القاسم بن راشد الشيباني: كان ربيعة نازلاً بالمحصب، وكان له أهل وبنات، فكان يقوم فيصلي ليلاً طويلاً، فإذا كان السحر نادى بصوته: أيها المعرسون أكل هذا الليل تنامون، ألا تقومون فترحلون. قال: فيتواثبون من لههنا باك، ومن لههنا داع، ومن لههنا قارىء، ومن لههنا متوضىء، فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته:

## عندالصباح تحمدالقوم السرى

11V٤ \_ وكانت معاذة العدوية تُحيي الليل كله، وكانت تلبس في البرد ثياباً رقاقاً ليصيبها البرد فيمنعها النوم، وكانت إذا جن الليل عليها، قالت: «هذه ليلتي التي أموت فيها» فإذا غلبها النوم جالت في الدار وهي تقول: «يا نفس النوم أمامك لو قدمُت لطالت رقدتك في قبرك، إما على حسرة أو سرور».

11۷٥ ــ وروي أنها لم تتوسد فراشاً بعد زوجها أبي الصهباء حتى ماتت، وكانت تقول: عجباً لعينِ تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمات القبور. وروي أنها كانت تصلي بالنهار ستمائة ركعة.

#### وأنشدوا:

بلج الصباح وأنت جذعٌ راقدٌ ملئت جفونك نومةً لو قسمت في ليلة عرضت وطال زمانها شهدت عليك بغفلة وبطالة شهدت عليك بذاك زهر نجومها يا راقداً ملأ الكرى أجفانه هـ لا أفقت وفي شبابك فضلةٌ وقطعت أسباب الهوادة في الهوى بل قد وصلت وقد وصلت وكلما فاستدركن ما فات منك بتوبة ونحول جسم قد تراه صبابةً وإذا الرجا ألقى إليك رداءه فاهجر فراشك عند ذلك فإنما واضرع لمن سلطانه لا ينقضى فلعلمه يعطيكهما مقبىولمة تسرقسي ويعود مر العيش في مرضاته وإذا أتتك من المليك عناية

كالميت الملقى وغيرك جاهدُ في أمةٍ ما كان فيها ساجدُ فالكل من أقطارها متباعد كل عليك بشومه متعاضد والله ربـك فــوق ذلــك شــاهــدُ وإذا تيقظ فهو أيضاً راقد والموت لم يجفاك منه رايـدُ إذ ليس إلا ما يسؤك عايد بقي عليك وأنت فيه واحدُ منها عليك دلايل وشواهـدُ ومصادرٌ محمدودةٌ ومدواردُ ودعتك غيلة للفراش نواهله فرش اللبيب هنالك طرف ساجد أ أحداً وسبب عطائمه متزايد بها ذاك البلا وتشاهل حلواً ويدنو من هناك مباعدُ فالكل ساع في هواك وجاهدُ

11٧٦ \_ وكان كرز بن الحارث يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة، وإن كان العصفور ليقع على ظهره يرى أنه جدارٌ يعني من طول سجوده، وهذا إنما يكون في بعض السجدات

لأن تطويل السجود لا يمكن مع كثرة الركعات.

۱۱۷۷ ـ وكذلك كان عيسى بن عقبة يسجد ويطول حتى تبول العصافير على ظهره ما كانت تحسبه إلا جَدرَ حائطِ، ولم أسمع أنه كان يصلى هذا العدد.

11۷۸ \_ وكان العلاء بن زياد يختم كل ليلة ختمة ، فقال لامرأته: إني أجد الليلة ثقلاً فإذا كان من الليل كذا لوقت سماه فأيقظيني فأيقظته لذلك الوقت، فوجد ثقلاً عظيماً فقال: دعيني ساعة، ثم نام فإذا بآتٍ أتاه في المنام فأخذ بمقدم شعر رأسه، فقال: يا ابن زياد قم فاذكر ربك يذكرك، فانتبه فزعاً، ولم تزل تلك الشعرات في مقدم رأسه قائمة إلى أن مات رحمه الله.

11۷۹ ــ وكان عبد الله بن حنظلة من المجتهدين، ولم يكن له فراشٌ ينام عليه، إنما كان يصلي فإذا أعيا توسد ذراعيه ورداءه ثم هج شيئاً.

11. وكان محمد بن كعب القرظي من المجتهدين، فقالت له أمه: يا بني لولا أني أعرفك صغيراً طيباً، وكبيراً طيباً لظننت أنك قد عملت ذنباً موبقاً لما أراك تصنع بنفسك، فقال: يا أماه وما يؤمنني أن يكون الله عزّ وجلّ قد اطلع عليّ وأنا في بعض ذنوبي فمقتني وقال: لا أغفر لك مع أن عجائب القرآن توردني على أمور حتى أنه لينقضي الليل ولم أفرغ من حاجتي. وكان محمد بن كعب هذا من بني قريظة من اليهود.

ا ۱۱۸۱ - وروي عن النبي على أنه قال: «يخرج في الكاهنين رجلٌ يدرس القرآن دراسةً» (١). والكاهنان: قريظة والنضير. ويقال: إن هذا الرجل هو محمد بن كعب هذا المذكور.

1 ١٨٢ ـ وقال بعض الصالحين: "إن في القرآن قصوراً وخاناتٍ إذا مر بها المتعبدون عرجوا عليها ونزلوا عندها وتدبروها وتفكروا فيها فتشوقوا إلى الجنة وتخوفوا من النار، وإذا تلوها في ظلمة الليل وقفوا عند عجائبها وبكوا عليها».

1۱۸۳ ـ ويروى عن بعض الصالحين قال: نمت ليلةً عن حزبي الذي كنت أصلي، فرأيت في المنام كأن قائلاً يقول:

ومن فتى نام إلى الفجر في ظلمة الليل إذا تسري يفترش الأعمال في القبر عجبت من جسمٍ ومن صحةٍ والمسوت لا تسؤمن خطفاته من بين منقولٍ إلى حفرةٍ

<sup>(</sup>١) لم نقف على هذا الحديث فيما لدينا من كتب؛ والله أعلى وأعلم.

وبين مأخوذ على غمرة بات طويل الكبر والفخر عاجله الموت على غفلة فمات محشوراً إلى الحشر

۱۱۸٤ ـ وكان سليمان بن عميرة من الصالحين، وكان يختم القرآن كل يوم ثلاث مرات.

1100 \_\_\_ وكان سعيد بن أبي الحسن إذا جن عليه الليل توضأ ثم عمد إلى محرابه فلم يزل يصلي حتى يصبح. قال: فنمت ذات ليلة عن وقتي الذي كنت أقوم فيه فإذا بشابٍ جميل الوجه قد وقف عليَّ فقال: قم يا سعيد إلى خير ما أنت قائم إليه، فقلت: وما هو رحمك الله؟ قال: قم إلى تهجدك فإن فيه رضا ربك وحظ نفسك وهو شرف المؤمنين عند مليكهم يوم القيامة. قال: فحدثت به الحسن أخي فقال: لقد أطاف بي هذا الشاب الذي أطاف بك قديماً فما ذكرته لأحد حتى الآن، ولولا أنك أخبرتني ما أخبرتك.

11۸٦ \_ وكان بقرطبة رجل من صالحيها يسمى عيسى بن أحمد، يكنى أبا الأصبغ، وكان إذا غلبته عينه عن القيام إلى حزبه من الليل على عادته صاح به صائحٌ يا أبا الأصبغ، فيقوم عند صياحه، وربما صاح به فلم يسمعه وسمعه بعض أهله فأيقظه وقال: قم قد صيح بك.

11AV \_ ويروى عن زياد النميري، قال: أتاني آتٍ في منامي فقال لي: قم يا زياد إلى عادتك من التهجد وحظك من قيام الليل فهو والله خيرٌ لك من نومة توهن بدنك وينكسر بها قلبك. فاستيقظت فزعاً فأتتني والله النومة مرة أخرى فأتاني ذلك، أو غيره فقال: قم يا زياد فلا خير في الدنيا إلا للعابدين. قال: فوثبت فزعاً.

«لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم، ونظروا إلى أهل السآمة والغفلة قد سكنوا إلى فرشهم ورجعوا إلى ملاذهم قاموا لله عز وجل فرحين مستبشرين بما وجب لهم من حسن عبادتهم وحسن التهجد لربهم، فاستقبلوا ظلمته الليل بأبدانهم، واستقبلوا بصفحات وجوههم، فانقضى عنهم وما انقضت لذتهم من التلاوة، ولا ملت أبدانهم من العبادة، فأصبح الفريقان وقد ولى عنهم بربح وغبن، أصبح هؤلاء وقد نالوا الراحة الفانية، وأصبح هؤلاء متطلعين إلى مجيء الليل، وشتان ما بين الفريقين، فاستعملوا أنفسكم رحمكم الله في الليل وسواده، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما، إنما جعلا سبيلاً للمؤمنين إلى طاعة ربهم، وبالاً على الآخرين بالغفلة عن أنفسهم فأحيوا أنفسكم بذكره فإنما تحيى القلوب بذكر الله عز وجل، وكم من ناثم قد ندم على طول نومته لما رأى

كرامة الله تعالى للعابدين، واتساع رحمته للمجتهدين، فاغتنموا مقر الساعات في الليالي وفي الأيام رحمكم الله تعالى.

وأنشدوا:

لو يعلم الراقدون إذ رقدوا ما طعمت في الظلام أعينهم ولا أثنى عزمهم إذا عزموا ولل أثنى عرمهم الله عنامهم ولا أثنى عرمهم المامتهم التصدعت حسرة قلوبهم لكنهم ما دروا ففاتهم ومثل ذا الغبن ويح أمهم

ما فاتهم ويحهم وما فقدوا غمضاً ولا في النهار ما قعدوا أهل ولا صاحب ولا ولد على زمان ضياعه قصدوا وخانهم عند ذاكم الجلد ما ليس يأتيهم به الأبد لا يرتضيه لنفسه أحدد

11٨٩ ــ وقال بكر العابد: كنا نكون عند زرعة ــ يعني العابد ـــ فهو في أول الليل في سورة البقرة وفي آخر الليل في المفصل، ورأيته يوماً يرفع يديه وقال: «اللهم لا تجعل حظي منك أكلةً ولا شربةً ولا لبس هذه المرقعة».

١١٩٠ ـ وكان سفيان بن عيينة يبكي ويقول: يا بكر كيف قال زرعةُ.

1191 ـ وقال أبو يعقوب إسماعيل بن زياد: قد رأيت العابدين والمجتهدين فما رأيت أحداً قط أصبر على صلاة الليل والنهار من مسروق بن أبي عوانة، كان يصلي لا يفتر، وقدم علينا مرة فاعتل بعلة فقال: أخرجوني إلى الساحل حتى أنظر إلى الماء لكي لا أنام.

1197 ـ وقال عمار بن عمرو البجلي: خرجنا مع محمد بن النضر الحارثي إلى مكة، فما كنا نستيقظ إلا رأيناه على محمله قاعداً يصلي، فإذا نزل بالنهار إنما كان في خدمة أصحابه، فكانوا يقولون له: يا أبا عبد الرحمن نحن نكفيك فيقول: أتأسفون عليً بالثواب، فكنا نرى أنه مات في ذلك الطريق.

119٣ ـ وحج ثابت البناني من البصرة إلى مكة، قال هشام بن حسان: فكنا إن نزلنا ليلاً فهو قائم يصلي حتى يصبح، وإلا فما شئت أن تراه أو تحسن به إن سرينا رأيته باكياً أو قارئاً، وكان يقول: «ما من شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل».

1198 — وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يصلي بالليل، فإذا أصابه كَلاَلُ أخذ سوطاً قد أعده فضرب به ساقيه وقال: قومي يا نفس فأنت أولى بالضرب من الدابة، والله لأزحفن بك زحفاً حتى يكون الكلال منك لا مني. وكان يقول: أيظن أصحاب محمد الله يستأثروا به دوننا، والله لنزاحمنهم زحاماً حتى يعلموا أن قد خلفوا خلفهم رجالاً.

وكان أبو مسلم الخولاني هذا يخوف نفسه بذلك السوط ويذكرها به سوق الزبانية أهل النار .

1190 \_\_ وقال الربيع بن عبد الرحمن: قال الحسن البصري: "لقد صحبنا أقواماً يبيتون لربهم في سواد الليل سُجداً وقياماً، يقومون هذا الليل على أطرافهم، تسيل دموعهم على خدودهم، فمرة ركعاً ومرة سجداً يناجون ربهم في فكاك رقابهم، لم يملوا كملال السهر لما خالط قلوبهم من حسن الرجاء في يوم المرجع فأصبح القوم بما أصابوا من النصب لله في أبدانهم فرحين، وبما يؤملون من حسن ثوابه مستبشرين، رحم الله امرىء نافسهم في مثل هذه الأعمال ولم يرض من نفسه لنفسه بالتقصير في أمره، واليسير من فعله، فإن الدنيا من أهلها منقطعة، والأعمال على أهلها مردودة». قال: ثم يبكي حتى يبل لحيته بدموعه.

1197 \_ وقال الحسن أيضاً: "إن لله عباداً هم والجنة كمن رآها فهم فيها متنعمون، والنار كمن رآها فهم فيها معذبون، قلوبهم محزونة، وشرورهم مأمونة، وحاجاتهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، أما الليل: فصافي أقدامهم مفترشي جباههم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم، وأما النهار: فحلماء علماء، أبرار أتقياء، قد براهم الخوف فهم أمثال القداح، ينظر الناظر إليهم فيقول مرضى وما هم بمرضى، ويقول قد خلطوا وما خلطوا، وقد خالط القوم أمر عظيم».

— هو العجمي — ليزيد الرقاشي بالفارسية كلاماً هذا معناه: بأي شيء تقر عيون العابدين في الدنيا؟ وبأي شيء تقر عيون العابدين في الدنيا؟ وبأي شيء تقر عيونهم في الآخرة؟ فقال له يزيد: يا أبا محمد، أما الذي تقر به أعينهم في الدنيا فما أعلم شيئاً أقر لعيونهم في الدنيا من التهجد في ظلمة الليل، وأما الذي تقر به أعينهم في الآخرة فما أعلم شيئاً من سرور الجنة وخزها ألذ عند العابدين ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت تلك الحجب وتجلى لهم الكريم جل جلاله. قال: فصاح حبيبٌ صبحة خر مغشاً عليه.

119۸ \_ وقال إبراهيم بن بشار خادم إبراهيم بن أدهم: بؤسي لأهل النار لو نظروا إلى زوار الرحمن وقد حشروا وفداً، وزفوا إلى الله عزّ وجلّ على النجائب زفاً، وقد نصبت لهم المنابر ووضعت لهم الكراسي، وقد أقبل عليهم الجليل جل جلاله بوجهه الكريم يسرهم ويكرمهم ويرضيهم، وهو يقول لهم: إليَّ عبادي المخلصين، إليَّ أوليائي المطيعين، إليَّ أحبائي المشتاقين، إليَّ أصفيائي المحزونين ، هأنذا فاعرفوني، من كان مشتاقاً أو محباً أو متملقاً فليتمتع بالنظر إلى وجهي. فوعزتي لأفرحنكم بجواري، ولأشرفنكم بقربي،

ولأمنحنكم كرامتي من الغرفات تشرفون وتتكثون على الأسرة فتتحدثون، تقيمون في دار الكرامة أبداً لا تظعنون، آمنون فلا تخافون، فرحون فلا تحزنون، تصحون فلا تسقمون، تتنعمون في رغد العيش فلا تبئسون، وتحيون فلا تموتون، وتعانقون الحور العين فلا تملون، فكلوا واشربوا هنيئاً، وتمتعوا كثيراً بما أنحلتم الأبدان، وأنهكتم الأجسام، ولزمتم الصيام، وسهرتم بالليل والناس نيام.

1199 ـ وقال عباد بن كثير: للمصلي ثلاث خلال: تحف به الملائكة من قدميه إلى عنان السماء، ويتناثر عليه البر من السماء إلى مفرق رأسه، وينادي منادٍ: لو يعلم المناجي من يناجي ما انفتل. يعنى ما انصرف من صلاته.

• ١٢٠٠ \_ وكان مغيث بن ثابتٍ من القائمين لله في ظُلم الليل، قال: رأيت في منامي امرأة لا تشبه نساء الدنيا، فقلت: من أنت يا أمة الله؟ قالت: حوراء، قلت: زوجيني نفسك، قالت: اخطبني إلى سيدي وامهرني، قلت: وما مهرك؟ قالت: طول التهجد.

العرمز بن حيان \_ وروي عن يحيى بن بسطام، عن عبد الملك بن صبيح، عن أبيه، عن هرمز بن حيان \_ وكان من الصالحين \_ قال: قمت من جوف الليل فقرأت ثلاثاً من الحواميم، ثم غُلبت فنمت، فإذا أنا في منامي بجوار أربع وقفن على مزينات فقلن: يا هرمز بن حيان أيحل لك أن تفرق بيننا وبين إخواننا، فقلت: من أنتن؟ قلن: نحن الأربعة البواقي من الحواميم التي تقرأنا، قال: فاستيقظت. والحواميم معروفة أولهن سورة غافر وآخرهن سورة الأحقاف.

المحرابي ووضعت رأسي عليه ونمت، فبينما أنا كذلك وإذا بجارية تفوق الدنيا حُسناً تخطر محرابي ووضعت رأسي عليه ونمت، فبينما أنا كذلك وإذا بجارية تفوق الدنيا حُسناً تخطر بين جوار مزينات حتى وقفت علي وهن خلفها، فقالت لبعضهن: ارفعنه ولا تُهجنه، قال: بين جوار مزينات حتى وقفت علي وهن خلفها، فقالت لبعضهن: ارفعنه ولا تُهجنه، قال: فأقبلن نحوي فاحتملنني على الأرض وأنا أنظر إليهن في منامي، ثم قالت لغيرهن من الجواري اللاتي معها: افرشنه ومهدنه ووطئن له ووسدنه، قال: ففرش تحتي سبع حشايا لم أر لهن في الدنيا مثلاً ووضعن تحت رأسي وسائد خُضراً، ثم قالت لذي يحملنني: احملنه على الفرش رويداً لا تهجنه، قال: فجعلت على تلك الفرش وأنا أنظر إليها وما تأمرهن من شأني، ثم قالت: احففنه بالريحان فجئنني بياسمين فحف به الفرش، ثم قامت إليَّ فوضعت يدها على موضع علتي التي كنت أجد في ساقي فمسحت ذلك المكان بيدها، ثم قالت: قم شفاك الله إلى صلاتك غير مضرور، قال: فاستيقظت والله وكأني نشطت من عقال، فما اشتكيت العلة بعد ليلتي ولا ذهب حلاوة منطقها من فمي، قم شفاك الله إلى صلاتك غير مضرور، قال: فاستيقظت والله وكأني نشطت من عقال، فما

مضرورٍ. ذكر هذه القصة أبو بكر بن أبي الدنيا، قال: حدثني محمد بن الحسين، حدثنا حكيم بن جعقرٍ، قال: نا يحيى بن حبان الأسود، قال: حدثني عبد الواحد بن زيدٍ.

المجتهدين \_ حدثنا أحمد بن عمران، حدثنا أحمد بن عمران، حدثنا حفص بن غياث، نا محمد بن إسحاق، قال: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود بن زيد حاجاً فاعتلت إحدى قدميه فقام يصلي على قدم حتى أصبح. قال: وصلى الصبح بوضوء العشاء. وقدم علينا ليث بن أبي سليم فصنع مثله.

17.5 \_ وقال بعضهم: يا ابن آدم لو علمت مقدار صلاتك بالليل لأكثرت على فوقها من العويل والويل، ولو علمت تنوير هذا الظلام للقلوب والأجسام لقمت في سواده، ورغبت في طوله وازدياده.

#### وأنشدوا:

سائل الليل علمه أن يقيما واقدح النار فيه بين ضلوع وإذا ما المنام خالط جفناً واسكب الدمع فوق خدٍ قريح وقليل وإن تصدع قلبٌ بين الأمور جنيتها معقبات لك لم تخف ما جنيت منها حديثاً أنسيت الحديث أم قد تناسيت أو ما أنت ذاكر سقطان لم تدع شوهت خلقك الجميل وألقت فالبس الحزن في الظلام شعاراً وأسألن واضرعن وناد كريما يا إلهى ومن مددت إليه كف أثقلت ظهري اللذنوب صغيرا يسرتجسي فضلمك العظيم وسيبأ ينعس البائس الفقير ويُحيى وإذا لم يصب منك نصيب ولك الحمد عند ذاك وهذا

ونجوم السماء أن لا تريما حملت من حواك أمراً عظيما فاحذرن أن تنام أو أن تنيما ترك المدمع منه فيه رسوما جنبيك حسرة وهموما بعد الممات حُسراً وشوما لا ولا ما جنيت منها قديما وقد كنت قبل ذاك عليما منك عظماً إلا رميما بين عينيك سفعة وحميما واشددن للقيام فيه حزيما دائم الجود والسماح رحيما واهيى القوى حقيراً ذميما وكبيراً فجاء نضواً سقيما لم يزل للعصاة غمراً عميما بتياشيره الحطيم الهشيما فله الويل ظاعناً ومُقيما خصــ أكـان ورده أو وخيمــا

١٢٠٥ \_ قالت عبدة بنت أبي سؤال \_ وكانت من خيار إماء الله \_ كانت رابعة العدوية تصلي الليل، فإذا طلع الفجر هجعت في مُصلاها هجعة خفيفة حتى يُسفر الفجر، فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من رقدتها: ويلك يا نفسُ إلى كم تنامي، وإلى كم ترقدين، أوشك أن تنامين نومةً لا تقومين إلا بصرخة النشور. قالت عبدة: فكان هذا دأبها حتى ماتت، فلما حضرتها الوفاة دعتني فقالت: يا عبدة لا تؤذني بموتي أحداً، وكفنيني في جبتي هذه لجبة شعر كانت تصلي فيها من الليل فكفناها في تلك الجبة وفي خمار صوفٍ كانت تلبسه رحمة الله عليها قالت: فرأيتها بعد ذلك بسنةٍ أو نحوها في منامي وعليها حُلةٌ من سندس أخضر لم أر شيئاً قط أحسن منها، فقلت: يا رابعة ما فعلت تلك الجبة التي كفناك فيها، َ فقالت: نزع ذلك عني وبدلت به هذا الذي ترين عليَّ، وطويت أكفاني ورفعت في عليين ليكمل لي بها ثوابي يوم القيامة، فقلت لها: ما لهذا كنت تعملين في أيام الدنيا. قالت: وما هذا عندنا رأيت من ثواب الله وكرامته لأوليائه، قلت: فما فعلت عميرة بنت أبسى كلام؟ قالت: سبقتنا والله إلى الدرجات العُلى، قلت: وبم ذاك وقد كنت أنت في الناس أكثر منها \_ تعني أكثر عملاً؟ قالت: إنها لم تكن تبالي على أي حالٍ أصبحت من الدنيا، قالت: قلت: فما فعل بشر بن منصورٍ؟ قالت: بخِ بخِ أُعطي والله فوق ما كان يأمل، قالت: فقلت: أوصني بشيءِ أتقرب به إلى الله عزّ وجلُّ، فقالت: أكثري ذكر الله تعالى، وعليك بذكر الموت فإنه يوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك.

١٢٠٦ – وقال عبد العزيز بن سليمان: «ما للعابد وما للنوم، لا نوم والله في دار الدنيا إلا نومٌ غالبٌ».

۱۲۰۷ ـ وعن سهل بن حاتم وكان من العابدين قال: بت ليلة في مسجد بيت المقدس، فقمت في آخر الليل فقضيت وردي، ثم جلست فإذا قائل يقول:

أيا عجباً للناس لذت عيونهم بطاعم غمض بعده الموت منتصب فطول قيام الليل أدنى مؤنة وأهون من نار تفور وتلتهب

وقد قيل: كثرة النوم تبلد الذهن وتورث الوهن وتفسد من صاحبها المقلة والجفن. وأنشدوا:

أكحل الجفن بكحل السهاد وإذا ما خيف هذا فعين ومدن الأدواء داءٌ قسريب فلتبادر هجمات المنايا

قبل أن يفسدها بالرقاد القلب أدنى عندهم للفساد وعضالٌ أبداً في ازدياد باعترام صادق واجتهاد

وإذا ما الليل أرخى سدولاً فلتسب وثبة شاة غفول فلتسب وثبة شاة غفول وافضض عبرة باك ذنوباً وتضرع وناد يا كريماً وسع الخلق جوداً عبدك البائس وافاك نضوا مضمر بين الحشايا حديثاً واعد ثم عد ثم ردد وإذا لباك لباك ما في

وتطعمت لذيذ المهاد نهشتها في الحال قِشاء واد جعلته ذا حيرة في العباد فعساه يسمع صوت المناد دائم السيب خفياً وباد مثقل الظهر ضعيف العماد بات منه فوق شوك القتاد صوت مضطر مروع الفؤاد ملكه من ناطق أو جماد

۱۲۰۸ \_ وكان عبد العزيز بن سليمان \_ هذا \_ لا ينام إلا مغلوباً ولم يكن له فراشٌ ينام عليه.

۱۲۰۹ \_ وقال عبد السلام: ما رأيت أحداً أصبر على سهر الليل من خلف بن حوشب، لقد سافرت معه إلى مكة فما رأيته نام بليلِ حتى رجع.

• ١٢١٠ ويروى أن الله عزّ وجلّ أوحى إلى عيسى ابن مريم عليه السلام: «اذكرني في الدنيا أذكرك في الآخرة، وتيقظ في ساعات الليل واسمعني لذاذة الإنجيل في مساجدي، ولتخشع جوارحك وليضطرب قلبك خوفاً مني، وقل لقومك إذا دخلوا مسجداً لا يدخلوه إلا بقلوب خاشعة، وأبصار خافضة، وأيد طاهرة، وأخبرهم أني لا أقبل دعاء ظالم حتى يرد المظلمة إلى صاحبها. يا عيسى إني ذاكر من ذكرني أجزي المحسن وألعن الظالم. يا عيسى لا تجالس الخطائين فإن مجالستهم معصية تقي القلب، وتوبؤا إليه تعالى بمفارقتهم».

1711 \_ وكان كرز بن وبرة من المجتهدين، وكان من المقيمين بمكة، وكان يطوف في كل يوم سبعين أسبوعاً وفي الليل مثل ذلك، فحسب ذلك فكان ثلاثين ميلاً، ويصلي لكل أسبوع ركعتين فتلك مائتان وثمانون ركعة سوى ما يصلي من نوافل الليل والنهار، ويختم القرآن في اليوم والليل ثلاث مراتٍ.

الله عليه بعض أصحابه فوجده يبكي فقال: ما لك أتاك موت بعض أهلك قال: أشد، لم أقرأ حزبي البارحة. وقد تقدم بأكثر من هذا في الكلام الآخر.

المعطيه اسمه الأعظم على أن يعطيه اسمه الأعظم على أن يعطيه اسمه الأعظم على أن لا يسأل به شيئاً من الدنيا فأعطاه الله إياه، فسأل الله به أن يقويه على أن يختم القرآن في اليوم والليل ثلاث مراتٍ.

1718 وقال أبو جعفر السائح: سمعت أبا بشر يقول: كان كرز بن وبرة من أعبد الناس وأخشى الناس في زمانه، وامتنع من الطعام حتى أنه لم يوجد عليه من اللحم ما يوجد على العصفور، وكان يطوي أياماً، وكان إذا دخل في الصلاة نسي مواقيتها من كثرة اشتغاله بالصلاة وفكرته فيها. وقال له سليمان الأعمش وليث بن أبي سليم: يرحمك الله كيف نشاطك للصلاة؟ قال: ما أظن واجداً يسمع بذكر الجنة والنار تأتي عليه ساعةٌ إلا يكون فيها راكعاً أو ساجداً أو داعياً. ودخل مكة فقال عُبَادُها لما رأوا من عبادته وصبره: نشهد أنك أعبد أهل الأرض.

1710 ويروى أنه الله عزّ وجلّ أوحى إلى بعض الأنبياء: "إن لي عباداً من عبادي يحبوني وأحبهم، ويذكروني وأذكرهم، ويشتاقون إليَّ وأشتاق إليهم، وينظرون إليَّ وأنظر إليهم، فإن حذوت حذوهم أحببتك، وإن عدلت عنهم مقتك» قال: يا رب وما علامتهم؟ قال: يُراعونَ الظلال بالنهار كما يُراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطيرة إلى أوكارها، فإذا جن عليهم الليل وخلى كل حبيب بحبيبه نصبوا إلي أقدامهم وافترشوا إلي وجوههم وناجوني بكلامي، وتملقوني بأنعامي، فبين صارخٍ وباكٍ، وبين متأوه وشاكٍ، بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشتكون من حبي، أول ما أعطيهم أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم، والثانية: لو كانت السموات السبع والأرضون في موازينهم لاستعللتها لهم، والثالثة: أقبل بوجهي عليهم فترى من أقبل بوجهي عليه يَعُلم أحدٌ ما أعطيه».

1۲۱٦ \_ وقال بعضهم: نهارك وليلك رأسمالك فلا تصرفهما إلا فيما هو أعود عليك ولا تقطعهما إلا فيما هو أرجح لك، ولا تضيعهما فيذهبا من يديك فيتنافى عضدك، واغتنم منهما النفس الواحد واللحظة الواحدة فربما كان فيهما ربحك وفي تضييعهما خسرانك.

العشاء فوجده قائماً يصلي فأحرم قيس بالمسجد ورأى أن لا ينتظره قاعداً دون صلاة، فلم يعلم فأحرم قيس بالصلاة في ناحية من المسجد ورأى أن لا ينتظره قاعداً دون صلاة، فلم يعلم محمد بن جحادة فلم يزل هذا يصلي وهذا يصلي حتى طلع الفجر، فلما طلع رجع قيس إلى محلته وكان إمام قومه فصلى بهم الصبح في مسجدهم، فلما صلى محمد بن جحادة الصبح قيل له: زارك البارحة أخوك قيس بن مسلم فلم تلتفت إليه، فقال: ما علمت بمكانه، ثم مشى إليه فلما رآه قيس مقبلاً قام إليه حتى تلقًاه فاعتنقا فجعلا جميعاً يبكيان.

وأنشد بعضهم:

يا نائم المقلة والقلب وغافلا عن صرعة الذنب

هلا تيقظت وجنح الدجى وقمت فيه ساكباً عبرة ويين جنبيك لظي حسرة على ليال بتها مرسلا سكران من خمر الهوى تسر باللذة جهلا وإن مرت وربما كان سرور الفتى

مُد من الشرق إلى الغرب كانها تُسكب من سُحب تشتد من جنب إلى جنب خليلك في لهو وفي لعب قانياً عطفك من زهو ومن عجب كمر الريح في الهب معقب كرب أيما كرب

۱۲۱۸ \_ وكان موسى بن أبي عائشة من القائمين بالليل، وكان يُدعى المجتهد من كثرة سهره وطول قيامه.

۱۲۱۹ \_ وقال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: «إن سفر الآخرة لا يقطع بالراحات بل تحمل النفس فيه على التعب والمشقات».

١٢٢٠ \_ وأقام أبو بكر بن عياش خمسين سنة لم يفترش له فراشاً.

المبل المبل عن واثلة بن الأسقع صاحب النبي على قال: «من قام من الليل فتوضأ فصلى باهى الله تعالى به الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدي قام من فراش وطي إلى ماء بارد ملتمساً رحمتي لا رحمته لا رحمته».

القرآن عبد الله بن الزبير ابن عمة النبي الله ينام الليل، وكان يقرأ القرآن في ليلته، وكان يواصل الأيام صياماً، ولما صلبه الحجاج بن يوسف وقف عليه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقال: السلام عليك يا أبا خبيبٍ أما والله إن كنت لصواماً قواماً وصولاً للرحم.

۱۲۲۳ \_ وقال مخلد بن الحسن وكان ثقة حدثني هشام بن حسان، قال: كان منصور ابن زاذان يصلي إلى جانبي في رمضان بين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرون العشاء إلى ربع الليل، فكان يختم القرآن مرتين، وفي الثالثة يبلغ الطوالتين، قال: وكانت له عمامةٌ فكان يحلها كوراً كوراً ويمسح بها دموعه، فإذا ابتلت وضعها بين يديه. قال مخلدٌ: فلو أن غير هشام حدثني بهذا الحديث ما صدقته. قال: وكان أول ما يبلى من ثوب منصور موضع ركبته من كثرة سجوده. قال: وكان يختم القرآن في صلاة الضحى، وكان يختم أيضاً من الأولى العصر.

۱۲۲۶ \_ وعن العلاء، قال: أتيت مسجد واسط فأذن مؤذن الظهر، وجاء منصور بن إ زاذان فرأيته سجد إحدى عشرة سجدةً قبل أن تقام الصلاة. وقال ابن حرب: لو قيل لمنصور بن زاذان: إنك تموت غداً ما كان عنده مزيدٌ.

١٢٢٥ ـ وكان عبد الله بن الوليد المزني أعبد الناس، وكان بالحيرة، وكان رهبانها يقولون: ما كنا نظن أن في الحنيفية مثل هذا كأنه جذعٌ قائمٌ الليل كله.

1777 \_ وكان ورادٌ العجلي من العابدين، وكان يقطع عامة ليله بكاءً وتضرعاً، وكان إذا قرب الفجر سجد ثم بكى، ثم قال: مولاي عبدك يحب الاتصال بطاعتك فأعنه على ذلك بتوفيقك، أيها المنان عبدك يحب اجتناب سخطك فأعنه على ذلك بمنك، أيها المنان عبدك عظيم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءه منه يوم يفرح بخيرك العابدون. هذا ونحوه من الدعاء والتضرع، ولا يزال كذلك حتى يطلع الفجر، وكان قد عاهد الله عزّ وجلّ أن لا يضحك حتى يرى وجهه الكريم جل جلاله.

۱۲۲۷ – وكان أبو يونس المقبري من العابدين، قال ابن وضاح: قال وكيع بن الجراح ذات يوم: حدثنا أبو يونس المقبري؟ قال: ذاك الذي بكى حتى عمي، وصلى حتى احدودب، وطاف حتى أُقعد.

17۲۸ \_ وكانت حفصة بنت بشر ابن أخت محمد بن سيرين من العابدات القانتات من ثقات النساء اللاتي يؤخذ عنهن حديث رسول الله على، وروى عنها ثقات المحدثين، قال هشام بن حسان: كان فراش حفصة بنت سيرين مصلاها أربعين سنة. قال: وكانت تسرج سراجها من الليل ثم تصلي فربما طفىء السراج فيضاء لها البيت حتى تُصبح.

1779 ـ وقال مهدي بن ميمون: مكثت حفصة بنت سيرين في مصلاها ثلاثين سنة ما تخرج إلا لقايلة أو لقضاء حاجة. يقول: لا تخرج منه إلا لنوم القايلة التي يستعان بها على صلاة الليل، أو لقضاء حاجة الإنسان التي لا بد منها.

۱۲۳۰ ــ وقال محمد بن هشام: كانت حفصة تقول لنا: يا معشر الشباب خذوا منه واعملوا للآخرة فإني والله ما رأيت العمل إلا في الشباب. قال: وقرأت القرآن وهي بنت ثنتي عشرة سنة، وماتت وهي بنت تسعين سنة.

1۲۳۱ ــ وقال أبو سليمان الداراني: سمعت رابعة العدوية تقول في جوف الليل: يا دليل المتحيرين في الفلوات، وأنيس المستوحشين في الخلوات، بك أنسي إذا أنس البطالون بسواك، إلهي قد انكدرت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، وقد غلقت الملوك أبوابها وأرخت ستورها وخلا كل حبيب بحبيبه، وكل أنيس بأنيسه وخلوت بمناجاتك يا محبوب فوعزتك وجلالك لو قطعتني قطعاً وصبيت عليَّ العذابُ

صبا ما تزيدت في قلبي إلا حباً، ثم قالت: الله أكبر فقرأت القرآن كله في أربع ركعاتٍ.

الليل، ثم رزقني الله العافية، وأعقبتني العلة فترة فكنت قد سكنت إلى قراءة حزبي بالنهاد وانقطع عني قيام الليل، ثم رزقني الله العافية، وأعقبتني العلة فترة فكنت قد سكنت إلى قراءة حزبي بالنهاد وانقطع عني قيام الليل، فبينما أنا ذات ليلة رأيت في منامي كأني رفعت إلى روضة خضراء ذات قصور وقباب حسان، فبينما أنا أجول فيها وأتعجب من حسنها إذا أنا بجارية تطارد طائراً أخضر كأنها تريد أخذه يشغلني حسنها عن حسنه ـ تريد حسن الجارية عن حسن الطائر فقلت لها: ما تريدين منه دعيه فوالله ما رأيت طائراً أحسن منه، فهل لك أن أريك شيئاً هو أحسن منه؟ قلت: بلى. فأخذت بيدي فأدارتني في الروضة حتى أتت بي إلى باب قصر فاستفتحت ففتح لها، قالت: افتحوا لي بيت المقة ـ أي بيت المحبة ـ ففتح لها بابٌ شاع منه شعاعٌ استناره من نوره ما بين يدي وما خلفي فدخلت إلى بيت يحار فيه البصر يتلألا حُسناً ما أعرف له في الدنيا شيئاً يشبهه، قالت: فبينما نحن نجول فيه إذ رفع لنا بابٌ ينخرق إلى ما أعرف له في الدنيا شيئاً يشبهه، قالت: فبينما نحن نجول فيه إذ رفع لنا بابٌ ينخرق إلى بستان، قال: فأهوت نحوه وأنا معها فتلقانا وصفاء كأن وجوههم اللؤلؤ بأيديهم المجامر، ما المرأة تعنيني أي يبخرونني بذلك البخور الذي كان في المجامر، قلن لها: قد كان لها حظٌ من قيام الليل فتركته. قالت: فأرسلت يدها من يدي ثم أقبلت عليً فقالت:

صلاتك نورٌ والعباد رقود ونومك ضدٌ للصلاة عنيد وعمرك غنمٌ إن غفلت ومهلةٌ يسر ويفني دائماً ويبيد

ثم غابت عني واستيقظت، قالت رابعة: فما ذكرتها إلا طاش عقلي وأنكرت نفسي، قال: مسمعٌ: فحدثني دهثم العجلي قال: ما نامت رابعة بعد هذه الرؤيا حتى ماتت رحمها الله.

17٣٣ \_ وكانت منيفة العابدة إذا هجم الليل، قالت: يا نفس قد جاء سرور المؤمنين فتقوم في محرابها كأنها الجذع القائم حتى تصبح، فإذا أصبحت وأمكنت الصلاة قامت تصلي، فهي في صلاة إلى العصر، فإذا صلت العصر نامت فكان ذلك دأبها. فقيل لها: لو جعلت هذه النوبة بليل كان أهدأ لبدنك، فقالت: والله لا أنام في ظلمة الليل أبداً، فكان ذلك دأبها أربعين سنة حتى ماتت رحمة الله عليها. وكانت تسكن البحرين.

17٣٤ \_ قال عامرٌ \_ من أهل البحرين \_ رأيت منيفة هذه في النوم بعد موتها فقلت لها: يا منيفة كيف حال الناس هنالك، فقالت: وعن أي حال تسأل، الدار واحدة لأهل الطاعة لكنهم يتفاوتون فيها بالأعمال، ولا تسأل عن حال أهل النار، ثم وليت فاتبعني صوتاً يا عامر عليك بالجد والاجتهاد لعلك تسلك مسالك السابقين وتسعى سعي المجتهدين،

فمرضت والله من رؤياي هذه شهراً.

١٢٣٥ \_ وقال أبو سليمان الداراني: «ما اشتد عمل قط ولا ثقل مع قوة العزيمة على عمله وأيأس النفس من تركه».

۱۲۳٦ ــ وقال: سأل الحواريون عيسى عليه السلام فقالوا له: كيف لنا أن ندرك جماع الصبر ومعرفته؟ فقال: قدموا عزمكم في الأمور كلها واستعملوه قبل أعمالكم، واتخذوا كتاب ربكم أمامكم فيما تعملون من أعمال دينكم.

١٢٣٧ - وفي الزبور: «من أحب الله أحبه، ومن ناجاه بقوة العزيمة قَبلهُ».

۱۲۳۸ ــ وقال بعض الحكماء: «من أراد الجنة وحورها ونعيمها وقصورها والنظر إلى وجه العلي الأعلى فيها فليستعمل العزم على الزهد في الدنيا، وعلى التوبة من الذنوب، وعلى الاجتهاد في قيام الليل، فإنما الحظ لأهل العزائم».

1۲۳۹ ــ وقال أحمد بن الحواري: قال أبو سليمان الداراني: يا أحمد اصبر على حرِ قليلِ وبردٍ قليلٍ، وسفرِ قليلٍ، وعطش قليلِ تقطع الدنيا بأعمالِ صالحةٍ تغتبط بها في الآخرة، وإنما سورة الجوع والعطش والسهر ساعةً، فإن صبرت في تلك الساعة وعزمت أدتك إلى راحةٍ واغتباطٍ.

• ۱۲٤ – عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنكم لتعملون أعمالاً تغرب عنكم إلى يوم القيامة، ويوشك العوازب أن تؤوب إلى أهلها فمسرورٌ ومكظومٌ»(١). تغرب: تغيب، وتؤوب: ترجع، والمكظوم: الحزين.

المحتمد الله تعالى: يا من بعاد رحمه الله تعالى: يا من يأوي كل معتمد إليه ويستغني به كل منقطع إليه. يا من جعل ديني توحيده، وعبادتي تمجيده، وجعل ساعاتي منه خلواتي، وألذ أوقاتي منه أوقات مناجاتي. يا من أعزني بالفهم عنه ولني بالخوف منه، يا من أفردني عن أصحابي وأقرني وعزني في معارفي وجيراني، لقد هان لي فيك هجر الإخوان وترك الأوطان، وإني لأتبرم بكلام الورى ويضيق لي جحر الدنيا، وإني في حبس الحياة مأسورٌ، وفي قيد الأحزان مصبورٌ، سيدي ومولاي وغايتي ومناي، إن كان صوتي ممقوتاً لأملأن فمي تُراباً ولألبسن من حزني وذلي جلباباً، ولئن كان محبوباً ليزدادن ظمأي منه شراباً، وإني على خوفي من ذلك لأرجو عفوك هنالك. يا من جعل قلبي مأوى الأحزان، وصدري معدن الأشجان ظمأي لا يرويه إلا رؤيتك، وأملي لا يحققه إلا مشاهدتك. إلهي كم

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم (١٤١٦)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٣١): «فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف» اهـ.

تكون الأستار بيني وبين القرب منك منسدلة، والهموم بسبب ذلك إلى قلبي منجعلة، طال وقوفي يا رب الأرباب عاكفاً بالباب منتظراً للقبول ورفع الحجاب. إلهي قسا قلبي وجهلت أمري وبخلت بالماء عيني، ذهبت حياتي ودنت وفاتي وكأني بالقبور قد زيد فيها قبري وأقبلت الديدان نحوي وبادرت مسرعة إلى ما قدر لها من الرزق في بدني ومزقت لفائف كفني فلها نشيشٌ فيما بين جلدي ولحمي واختلافٌ في مفاصلي وعظمي تأكل فلا تمنع مني ولا تصرف بكيد الآدميين عني، يا ويح نفسي إن تحيرت على الصراط غداً، وسُد عني الطريق إلى جنة المأوى. يا ويح نفسي إن سقطت عن الصراط إلى لظى وصرت إلى نار دخانها نارٌ للدنيا. سيدي أبعد الإيمان تعذبني، ومن مقطعات النيران تُلبسني، وفي جهنم مع الأشقياء تحشرني، وإلى مالك خازنها تسلمني، وفيها يا ذا العفو والإحسان تدخلني، وعفوك الذي كنت أرجو تحرمني، ويحي وكيف تحتمل أغلال النيران عنقي، وسرابيل القطران جسمي، فيا أكرم الأكرمين قو وهني، وفك ما غلق من رهني، واستعملني عمل من استيقن حضور أجله، بل من قد مات فرأى سوء عمله ثم أخر ساعةً من نهارٍ ليعمل للجنة أو للنار. يا ولي المؤمنين يا أرحم الراحمين.

1787 \_\_ ومن مناجاته أيضاً إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك، وكيف لا أدعوك وقد عرفتك، مددت إليك يداً بالذنوب مملوءة، ويميناً بالرجاء مشحونة، حق لمن دعاك بالندم تذللاً أن تجيبه بالكرم تفضلاً. إلهي لو علمت أن غيرك يتولى حسابي لزهقت من المخافة روحي غير أني أعلم أنك تحاسبني ولا تطلع الخلق على ما كان مني. إلهي أرجوك مع الذنب وأخافك مع الطاعة لأن الطاعة لا تؤمنني والذنب لا يؤيسني، وإني لأرجوك مع الذنب بالعفو لأنك بالعفو معروف، وأخافك مع الطاعة لأني بالآفات موصوف. إلهي يكون من الفقير المحتاج الدعاء والمسألة، ويكون من العَفُو الجواد النيل والعطية.

مصلاه، قال: فلما بلغت المقابر الشونيزية سمعت في بدء من الليل صوتاً له أنينٌ وحنينٌ مصلاه، قال: فلما بلغت المقابر الشونيزية سمعت في بدء من الليل صوتاً له أنينٌ وحنينٌ فقربت منه فسمعته يقول: الخوف أقصاني، والرجاء أدناني، والحب حيرني، والشوق هيمني، وأنا فيما بينهما أسيرٌ، وخلاصي عليك يسيرٌ. قال: فوجد قلبي وقصدته فلم أجد أحداً فعدت إلى موضعي وإني لأهيم بما كنت.

1758 \_ وقال ذو النون المصري رحمه الله: سمعت ريحانة المجنونة ليلة جمعة تناجي وقت السحر وتقول: إلهي أنت سيدي وأملي ومن به تمام عملي، أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك، وأعوذ بك من عين لا تبكي شوقاً إليك إلهي أنت الذي صرفت عن جفون المشتاقين لذيذ النعاس، وأنت الذي سلبت قلوب العارفين من اعتراض الوسواس، وأنت

الذي خصصت أولياءك بخصائص الإخلاص، وأنت الذي توليت احباءك واطلعت على سرائرهم، وأشرفت على مكنون ضمائرهم وسري عندك مكشوفٌ وأنا إليك ملهوفٌ، وأنت عليّ رؤفٌ فارحمني بكرمك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين.

1750 — وكان يوسف بن الحسين رحمة الله عليه يقول في مناجاته: إلهي توبة أو مغفرة فقد ضاقت عليَّ أبواب المعذرة. إلهي خطيئتي خطيئة صماء، وعاقبتي عاقبةٌ بهماء، فلا الخطيئة أحسن الخروج منها ولا العاقبة أهتدي بالرجوع إليها، ومن شأن الكرماء الرفق بالأسرى، ثم ينشد على إثرها:

وأذكركم في السر والجهر دائباً وقلبي كثيبٌ في الوثـاق أسير لتعلم نفسي قـدرة الخـالـق الـذي يـدبـر أمـر الخلـق وهـو شكـور

المجاد ومن مناجاة ذي النون الأخميمي رحمه الله: إلهي سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. إلهي إن كانت الخطايا اسقطتني لديك فاعف عني بحسن توكلي عليك. إلهي لك تسبح كل شجرة ولك تسجد كل مدرة، ولك تسبح الطير في أوكارها، والوحوش في قفارها، والحيتان في قعر بحارها بأصوات خفيه، ونغمات بكية. اللهم إني أثبت بين يديك قدمي، وأشخصت إليك بصري، ورفعت إليك جوانحي، وبسطت إلى مواهبك يدي، وخضع لك قلبي وجسدي، وصرخ إليك صوتي وأنت الكريم الرؤوف الرحيم الذي لا يضجره النداء، ولا يبرمه إلحاح الملحين بالدعاء، ولا يخيب رجاء المرتجين. يا رب هب لي من حلمك وعفوك ما يكفيني هم بالدعاء، ولا يخيب رجاء المرتجين. يا رب هب لي من حلمك وعفوك ما يكفيني هم فنوبي، ويستر عليَّ عيوبي، وتنجيني من عذابك، وتجيرني من سخطك وعقابك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

المعت عابداً من أهل البحرين يقول في مناجاته: سمعت من جوف الليل من حيث لا يعلم بمكاني قرة عيني وسرور قلبي، ما الذي أسقطني من عينيك مانح العصمة ومنزل الرحمة، ثم صرخ وبكى وقال: طوبى لقلوب ملأتها خشيتك واستولت عليها محبتك فخشيتك قاطعة لها عن كل معصية خوفاً لحلول سخطك ومحبتك، مانعة لها من كل لذة غير لذة مناجاتك، نافية لها عن كل ما يشغلها عن ذكرك، محببة إليها الاجتهاد في خدمتك، ثم بكى وقال: يا حزناه من خوف فوت الآخرة حيث لا رجعة إلى الدنيا، ولا عثرة تقال ولا حيلة ولا توبة تنال. يا رب أشرقت بنورك السموات وأنارت بنور وجهك الظلمات، وحجبت جلالك عن العيون فوصلت به معارف القلوب، واستويت على عرشك فناجاك من بسيط الأرض النبيون والصديقون، فسمعت النجوى وعلمت السر وأخفى. سيدي خضعت لك رقبتي وخشع لك قلبي لتدخلني في

رحمتك بعزتك وتنظر إليَّ نظرة تجيرني بها يا كريم.

١٧٤٨ \_ وكانت امرأةٌ من العوابد تقول في مناجاتها: سبحانك ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله وما أوحش البلاد على من لم تكن أنيسه.

1789 \_ وكان ذو النون رحمه الله يقول في مناجاته: يا من لطفه بالرحمة جنب الشكوى، ويا من لقربه أمكنت النجوى، ويا من بالركون إلى أنسه طابت السكنى، أذقني برد الثقة بك وراحة التفويض إليك والتوكل عليك.

فأعلمتني أن معها ثلاثة آلاف دينار، فكرهت صحبة من تريد الدنيا وتؤثر غير الله تعالى، فأعلمتني أن معها ثلاثة آلاف دينار، فكرهت صحبة من تريد الدنيا وتؤثر غير الله تعالى، فابتدأتني وقالت لي: قد عزمت على أن أفرق ما معي على الفقراء والمساكين، وأصحبك على التجريد والإيثار والفقر، ففعلت ذلك والتزمت قيام الليل وصيام النهار، وكانت لا تسألني حاجة إلا ابتدأتها فاستعرضت حوائجها يوماً فسألتني أن أحج بها فأخدمها على التجريد والإيثار، فبينما نحن بالنباح سمعت صوتاً حزيناً ينادي وهو يقول: يا حبيب من تحبب إليه، يا قرة عين من لاذ به وانقطع إليه، يا سيدي يا مولاي غلقت الملوك أبوابها وأوقفت عليها حجابها، وخلاكل حبيب بحبيبه وقلوب العارفين تأبى إلا حبك والأنس بك، وإني قد جئتك هذه الليلة من غير ادلال بعمل ولا استحقاق بموهبة، وقد تركت الجنة العطية من الأنس بك. يا إلهي بالتحقيق، يا إلهي بالتصديق. قال: فقلت: يا جوهرة ما هذا الصوت الشجي في الليل الهادي؟ فقالت: لا علم لي حتى أسأل، قال: فأخبرت أنها سلامة السوداء، وأنها تعبد الله سبحانه على التجريد والإيثار منذ زمان يسمع صوتها ولا يعرف موضعها. قال: وسلامة كانت من العابدات القانتات المتجردات، وهي قد سأل الله تعالى موضعها. قال: وسلامة كانت من العابدات القانتات المتجردات، وهي قد سأل الله تعالى موضعها. قال: وسلامة كانت من العابدات القانتات المتجردات، وهي قد سأل الله تعالى موضعها. قال: وسلامة كانت من العابدات القانتات المتجردات، وهي قد سأل الله تعالى موضعها.

1701 \_ وقال حكيم بن جعفر: سمعت أبا عبد الله البراثي غير مرة يقول: كرمك أطعمنا يا سيدي في عفوك، وجودك رجانا في فضلك، وذنوبنا تأسينا من ذلك وقلوبنا لمعرفتها بك تأبى أن ينقطع رجاها منك، فتفضل أيها الكريم وجد بفضلك يا رحيم.

1۲۵۲ \_ وقال بعض الصالحين: كنت في الطواف ليلةً فسمعت أنين شابٍ يئن في حال سجوده ومناجاته لمعبوده وهو يقول: إلهي نامت العيون وصدقت بمكارمك الظنون. إلهي مَنْ العبد الذليل حتى يناجي الملك الجليل مهما تصرفت في عبدك فلا تشمت به الشيطان الحاسد ولا تجمع بينه وبين العدو الجاحد.

1۲۰۳ و كانت شعوانة العابدة تقول في مناجاتها: إلهي ما أشوقني إلى لقائك، وأعظم رجائي في ثوابك، وأنت الكريم الذي لا يخيب لديه أمل الآملين، ولا يبطل عنده شوق الشايقين. إلهي: إن كان أتى أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف بالذنب وسائلي، فإن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. إلهي: قد أخذت على نفسي في النظر لها، وبقي لها حسن نظرك، فالويل لها إن لم تسعدها. إلهي: إنك لم تزل بي برا أيام حياتي فلا تقطع برك عني بعد مماتي، ولقد رجوت من تولاني في حياته بإحسانه أن يسعفني بعد مماتي بغفرانه. إلهي: كيف أنيس من حسن نظرك بعد مماتي، ولم تولني إلا الجميل في حياتي. إلهي: إن كانت ذنوبي قد أخافتني فإن محبتي لك ماتي، ولم أبادي إلهي: لو أردت فضيحتي لما سترتني. إلهي ما قد أجارتني. إلهي: لو أردت إهانتي لها هديتني، ولو أردت فضيحتي لما سترتني. إلهي ما ظنك تردني في حاجةٍ أفنيت فيها عمري. إلهي: لولا ما قارفت من الذنوب ما خفت من عقابك، ولولا ما عرفت من كرمك ما رجوت ثوابك.

١٢٥٤ ـ وقال محمد بن عبد العزيز: كانت شعوانة قد كبرت وضعفت وقعدت عن العمل فأتاها آتٍ في منامها فقال:

اذري جفونك أما كنت شاجيةً إن البكاء شفاء من كل محزونا صومي وصلِ سواد الليل دائبةً إن الدؤوب لمن فعل المطيعينا(١)

وكانت من أحسن الناس صوتاً إذا قرأت أو بكت أو ناحت على نفسها، وكان يجتمع إليها صنوف الناس من القرَّاء يأخذون من حسن صوتها ونغمته، وكذلك أصحاب النياحة وأصحاب الحدوِ وغيرهم، ولم يكن عندها شيءٌ من الألحان إنما كان حُسناً رزقته من غير تكلفِ ولا تعمدِ.

1۲۰٥ ـ وكانت عجردة العابدة إذا جاء الليل لبست ثيابها وتقنعت ثم دخلت محرابها فصلت إلى السَّحَر، ثم قعدت تدعو إلى الفجر فقال لها بعض أهل الدار: لو نمت شيئاً، فبكت وقالت: ذكر الموت لا يدعني أنام.

۱۲۰٦ ــ وقال سعيد الأزرق: أتيت مكة ليلاً فبدأت بالبيت فبينا أنا أطوف إذا بامرأة رافعة يديها ملتزمة بالبيت قد علا نشيجها وهي تقول: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، ولا تغيره الدهور ولا يخاف الدوائر، ولا يخشى العواقب، عالم مثاقيل الجبال

جـدي وقـومـي وصـومـي الـدهـر دائبـة فـإنمـا الـدوب مـن فعـل المطيعينـا

<sup>(</sup>١) البيتان والقصة في «صفة الصفوة» (٢/ ٢٧٢)، ورواية البيت الثاني فيه كذا:

ومكاييل البحار، وعدد الأمطار، وورق الأشجار، وما أظلم عليه الليل، وما أشرق عليه النهار، أسألك يا من استكانت لعظمته السموات والأرض، أسألك أن تجعل خير عمري آخره، وخير عملي خاتمته، وخير أيامي يوم لقاك، وخير ساعاتي ساعة خروجي من دار الفناء إلى دار البقاء التي تكرم فيها من أحببت من أوليائك، وتهين فيها من أبغضت من أعدائك، أسألك يا إلهي عافيةً جامعةً لخير الدنيا والآخرة، ثم صرخت صرخةً غشي عليها.

۱۲۵۷ – ويروى عن بكر العابد، قال: تعبد شابٌ صغيرٌ من أهل الشام فبالغ في العبادة والاجتهاد، فقالت له أمه: يا بني عملت بنفسك ما لم يعمده أحدٌ من الناس، أما تريد أن تنام في ليل ولا نهار، فقال لها: يا أماه ليتك بي كنت عقيماً، ليتك لم تلدني يا أماه، إن لابنك في القبر رقاداً طويلاً، وفي عرصات القيامة موقفاً مهولاً فقالت له: يا بني لولا أني أعرفك صغيراً وكبيراً لظننت أنك أحدثت حدثاً موبقاً، وأذنبت ذنباً مهلكاً لما أراك تصنع بنفسك، فقال لها: يا أماه وما يدريني أن يكون الله عزّ وجلّ قد اطلع عليّ وأنا في بعض ذنوبي فمقتني وقال: اذهب فلن أغفر لك، ثم صرخ صرخة خر ميتاً رحمه الله.

١٢٥٨ \_ ويروي أبي عمرو بن حرب الله، قال: كنت في محرسٍ من محارس الشام، فسمعت رجلاً ينشد هذه الأبيات بالليل:

لما تهنا منامه أحد فاز من في الظلام يجتهد صدق به قد انفردوا لو يعلم الراقدون ما رقدوا يا أيها النائمون ويحكم قد إن كنتم نوماً فإن له رجال

قال: فقام الناس من كل جهةٍ لما سمعوه يصلون ويجتهدون.

1709 \_ ومَرَّ قومٌ براهب فرأوا ما يصنع بنفسه من الاجتهاد فكلموه في ذلك فقال: وما هذا عند ما يراد بالخالق من ملاقاة الأهوال وهم غافلون قد عكفوا على حظوظ أنفسهم ونسوا حظهم الأكبر من ربهم، فبكى القوم عن آخرهم.

١٢٦٠ ــ ويروى أن الله عز وجل يأمر ملكاً من الملائكة في الليل فيقول: انزل إلى
 بلد كذا فيه فلاناً فإني أحب مناجاته، وأنم فلاناً فإني أكره مناجاته.

١٢٦١ ـ وقيل: إذا لم يرض الله تعالى مقام عبد حرمه لذة مناجاته. اللهم لا تجعلنا من المحرومين وجد علينا برحمتك يا أرحم الراحمين.

الله المحتدرية فأتاني آتِ عنت بالإسكندرية فأتاني آتِ المحتدرية فأتاني آتِ الله عند في منامي فقال لي: قم فصل، ثم قال: أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها.

١٢٦٣ \_ وقال منصور بن عمار الواعظ: لو علمت من عصيت لما نمت أو تسترضيه ولفررت بالنهار عن معاصيه.

١٢٦٤ - ويروى عن ذي النون المصرى رحمه الله قال: بينما أنا بشاطيء البحر إذا أنا بجارية والصبيان يتبعونها ويرمونها بالحجارة، فكففتهم عنها، فنظرتْ إليَّ وقالت: يا ذا النون فوقفت لها، فقالت لي: ما علامة المجتهدين يرحمك الله، فقلت لها: نهارهم صيامٌ وليلهم قيامٌ، فقالت: هذا هو، قلت: نعم. فقالت:

يا حبيب القلوب أنت الحبيب يا طبيباً بذكره يتداوى كل علمة فنعم الطبيب إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليس تغيب فإذا ما الظلام أسبل ستراً فإلى ربها تحن القلوب

انت أنسى وانت مني قريب طلعت شمس من أحبك ليلا فاستنارت فما تلاها غروب

ثم قالت: كيف يلذ في ظُلم الليل المنام من علم أن حبيبه لا ينام، أما تقوم العيون للعيون النائمة إليه لعساه يقسم لها من رحمته ما تتنعم به، أو كلاماً يرجع إلى هذا، ثم قالت وهي تبكي: حياثي منك أمرضني، وحبى لك أسقمني، فإن فكرت في إحسانك لم أبلغ بفكري إلى كنهه، وإن ذكرت سترك عليَّ لم أقم بشكره، فيا عجباً لقلوب العارفين كيف لم تنقطع إجلالًا لك إذ عرفوك، وإعظاماً لقدرك إذ وصفوك، فتباركت ما أجهل من عصاك وأغر بحلمك مع علمه بأنك ناظرٌ إليه مطلع عليه.

١٢٦٥ ــ وقال مالك بن دينارِ: الصلاة خدمة الله في الأرض، ولو علم الله أن شيئاً من عبادته أفضل من الصلاة لما قال: ﴿فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب﴾ [آل عمران: ٣٩].

١٢٦٦ ـ قال غيره: وقال نبينا محمد ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدٌ» وقد تقدم هذا الحديث.

١٢٦٧ \_ قال سفيان بن عيينة: قدم علينا يوسف بن يعقوب كان قاضياً لأهل اليمن فذكرناه أخبار الحكم بن أبان فأثنى عليه خيراً، وقال: كان يصلي بالليل فإذا غلبه النعاس نزل في البحر فقعد فيه يسبح الله فيه ويقول: أسبحه مع دواب البحر، أذكره مع الذاكرين، وأسبحه مع المسبحين، سبحان المسبح بألسنة الأولين والآخرين من أهل السموات والأرضين والخلائق أجمعين.

١٢٦٨ ـ وقالت ابنة عامر بن عبد الله لأبيها: يا أبة ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا

تنام؟ فقال: إن حاجتي لا تدعني أن أنام. وعامر هذا معروفٌ في العارفين من المجتهدين وقد تقدم ذكره.

النوم. الحديث: أن رسول الله على بات ليلة بدر يصلي قائماً إلى الصبح ويدعو ربه تبارك وتعالى [....] ما كان فيه من الدعاء والاستنصار بالله عزّ وجلّ عن النوم.

17۷٠ \_ وكان عمران بن زيد قد عاهد الله تعالى أن لا ينام بليلٍ إلا مغلوباً، وكان يقول: حببت إليَّ طاعة الله فلولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما أحببت البقاء في الدنيا، فلم يزل مجهوداً مجتهداً حتى مات، فرأته ابنته في النوم فقالت له: يا أبت لا عهد لي بك منذ فارقتنا فكيف حالك؟ قال: خير حالٍ يا بنية، قربنا في المنازل، ومهد لنا المضاجع ونحن لههنا يُغدا علينا ويراح برزقنا من الجنة، فقالت: وما الذي بلغكم هذا؟ قال: الصبر الصالح وكثرة التلاوة للقرآن.

١٢٧١ \_ وقال بعضهم لابنه وهو يوصيه: يا بني اتق الله بالليل والنهار، والسر والعلانية وعليك بخلوة الليل وطول السهر ففي ذلك حياة القلب وصلاح البدن.

17۷۲ \_ وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: ما وجدنا في الفضائل عملاً أفضل من قيام الليل، ولا ورثوا عن شيء من تلك الأعمال، أوثق عن قيام الليل به، وجدوا القلوب وزايلوا الذنوب، ووقعوا على الطريق إلى علام الغيوب.

. ١٢٧٣ \_ وكان حسان بن أبي سنان من المجتهدين المشمرين، كان ورعاً كثير الصلاة كثير الصيام، فنحل وسقم حتى صار كهيئة الخيال، فلما مات وأُدخل مُغسلهُ ليُغسَل وكشف عنه الثوب فإذا هو كالخيط رقة ونحافة، فجعل أصحابه حوله يبكون. قال يحيى بن سليمان وإبراهيم العيشي: لما نظرنا إليه وهو كذلك قد أبلاه الدأب والاجتهاد أكبرنا ذلك وبكى أهل البيت وعلت أصواتهم فسمعوا قائلاً من ناحية البيت:

فوالله ما رأينا إلا باكيةً، وتفقدنا قائل هذا فلم نر أحداً، وكانوا يرون أن بعض الجن رثاه.

۱۲۷٤ \_ وقال بعض الصالحين: سمعت قائلاً يقول ليلاً من جانب البحر، ينشد بيتين فقصدت الصوت فلم أجد أحداً ولا رأيت أحداً فعلمت أنه هاتف بالحق، وهما هذان البيتان:

لولا رجال لهم ورد يقومونا وآخرون لهم سردٌ يصومونا

# لزلزلت أرضكم من تحتكم سحراً لأنكم قوم سوء لا تُبالونا

١٢٧٥ - ويروى عن محمد بن عبد الواحد وكان من الصالحين قال: ركبنا البحر فأصابتنا أهواله فألقتنا إلى جزيرة من جزايره، فخرجنا إليها فإذا رجلٌ يعبد صنماً من دون الله عزُّ وجلَّ، فقلت له: من تعبد؟ فقال: هذا وأوماً بيده إلى الصنم، فقلنا له: ما هذا إله هذا لا شيء، عندنا في المركب من يعمل مثله وخيراً منه، قال: وأنتم من تعبدون؟ قلنا: نعبد الله الملك الذي في السماء عرشه، وفي الأرض مشيئته، وفي البر والبحر قدرته، وفي الموتى قضاؤه، وفي الأجنة في بطون أمهاتها ينفذ حكمه. قال: وما علمكم بهذا الذي تقولون؟ قلنا: بُعث إلينا رسولًا كريماً فأخبرنا بذلك. قال: وما فعل ذلك الرسول؟ قلنا له: أدى الرسالة وأدى الأمانة ثم قبضه الله إليه، واختار له ما لديه. قال: فهل عندكم من علامة؟ قلنا: نعم، ترك عندنا كتاب الملك. قال: فاقرؤوني كتاب هذا الملك فإنه ينبغي لكلام هذا الملك في سلطانه وجلاله أن يكون حسناً، فأتيناه بالمصحف، فقال: لا أعرف هذا اقرؤوه، فقرأنا عليه منه فبكي، فلم نزل نقرأ عليه وهو يبكي، فلما فرغنا قال: ينبغي لصاحب هذا الكتاب أن لا يعصى ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله \_ صاحب هذا الكتاب \_ وأشهد أن محمداً رسول الله الذي جاء به، فعلمناه شرائع الإسلام وسوراً من القرآن، وحملناه معنا في المركب فلما صلينا العشاء الآخرة ذهبنا ننام، فقال: يا قوم هذا الإله الذي دللتموني عليه أينام إذا جنه الليل؟ فقلنا: هو عظيم شأنه، عزت أسماؤه، وجل جلاله، فقال: بئس العبيد أنتم إذ تنامون ومولاكم لا ينام يريدون لا ينام أحدٌ إلا مغلوباً فأقبل على العبادة والاجتهاد يصلي الليل والنهار، فأعجبنا كلامه واجتهاده، فلما قدمنا عبادان قلت لأصحابي: هذا رجلٌ قريب العهد بالإسلام فجمعنا له دراهم وأعطيناه إياها، فقال: ما هذا؟ قلنا: تنفقها وتستعين بها على عبادة ربك. قال: لا إله إلا الله، دللتموني على طريقٍ لم تسلكوها أو سلكتموها ثم نسيتموها، أنا كنت في جزيرة من جزاير البحر أعبد صنماً من دونه فلم يضيعني وأنا لا أعرفه ولا أعبده فكيف يضيعني اليوم وأنا أعرفه وأعبده، فلما كان بعد أيام قيل لنا: أدركوه فإنه لُمَا به، فأتيته فوجدته في سكرات الموت، فقلت له: هل من حاجةٍ؟ فقال: قد قضى حاجتي الذي جاء بكم إلى الجزيرة حتى أخرجتموني، فبينما أنا معه وهو يعالج سكرات الموت غلبتني عيني فرأيت في المنام روضة خضراء فيها قبةٌ، وفي القبة سريرٌ عليه جارية لم ير الراؤون مثلها وهي تقول: سألتك بالله ألا ما عجلت به إليَّ فقد اشتد شوقي إليه، فاستيقظت مرعوباً فإذا هو ميت فغسلناه وكفناه وواريناه التراب، فلما كان في النوم رأيت ذلك الروضة فيها تلك القبة وفيها ذلك السرير وعليه تلك الجارية وهو إلى جنبها، وهو يكرر هذه الآية: ﴿ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ﴾ [الرعد: 1۲۷٦ \_ وقال سفيان بن عُينة: تعبد شاب صغير من بني تميم، فكان يحيي الليل كله بالصلاة لا ينام، فقالت أمه: يا بني لو نمت شيئاً، فقال لها: يا أماه ما شئت إن شئت نمت اليوم ولا أنام غداً، وإن شئت لم أنم اليوم لعلي أدرك القيامة غداً مع المستريحين من عُسر الحساب والآمنين من خوف العذاب، فقالت له: والله يا بني ما أريد إلا راحة الآخرة والنجاة من شدائدها والفوز بنعيمها، يا بني راحة الآخرة أحب لك من راحة الدنيا، فدونك فحالف السهر لعلك تنجو من عسر ذلك اليوم وما أخالك ناجياً، فصرخ الشاب صرخة خرميتاً بين يديها، فاجتمع إليها نساء بني تميم فجعلت تقول: وابنياه، واقتيل يوم القيامة.

## وأنشد بعضهم في ذلك:

رفعت عليك دخانها الأيام وأصاب حلمك بالخطيئة صاب ولقد أتتك نصيحة من مخلص فلئن قبلت فلقد ذهبت بخيرها فاقبل هديت وإن يكن بملامة والبس من الظلمات سابغ درعها واقدح زناد الخوف بين جوانح وإذا نزفن دموع عينك فابكين من قلب أهيم لا يقر قراره والبس لهذا الموت جلة خائف لا تأمنن عليك من إقدامه واكحل جفونك بالسهاد من أجله ألا غذاء كالغذاء تناك

فعلاك منها كدرة وظلام ورقت له من غيرك الأحلام عزا فوق سنامها أعلام ولئن رددت فما عليه ملام فلسرب ود ساقسه اللوام والناس فيه هجر ونيام والناس فيه هجر ونيام عبثت بها الأوجاع والآلام بدم له من مقلتيك سجام حتى تبرى ما خطت الأقلام قد ضاق عنه مسلك ومقام فله على هذا الورى إقدام فالسهد حل والمنام حرام لولا الضرورة ما وجدت تنام من طالبوه ساهرون قيام

۱۲۷۷ \_ ويروى أن الله عزّ وجلّ يقول لملائكته: «ما بال عبادي المجتهدين؟ فيقولون: إلهنا خوفتهم شيئاً فخافوه، وشوقتهم شيئاً فاشتاقوا إليه، فيقول تعالى: لو رأوني عبادي كانوا أشد اجتهاداً».

۱۲۷۸ ــ وقال الجنيد: ما رأيت أعبد من السرى السقطي، أتت عليه ثمانٌ وتسعون سنة ما رؤي مضطجعاً إلا في علة الموت يريد الجنيد والله أعلم أن هذا كان في الأكثر من

أحواله والأغلب من أموره لأنه إن اضطجع مثلاً في السهر مرة لم يكن مناقضاً لما قال، لأن مثل هذا لا يعتد به والعرب لا تعتد بالشيء اليسير يقول فلان لا يمسك شيئاً من المال وقد يمسك منه شيئاً ولو ثوباً زائداً على ما يحتاج أو ديناراً أو درهماً أو عرضاً من العروض مما لا يحتاج إليه في الوقت.

17۷۹ \_ وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله على يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلاً»(١) لما كان فطره فيه على قيل لا لم تعتد بذلك، وقالت: كان يصوم شعبان كله ثم تبينت بعد ذلك والكلام الأول صحيحٌ عند العرب لم تنبت الأرض شيئاً ولا بد أنها قد أنبت ولكنه قليل لا يعتد به.

1۲۸۰ – ويروى عن أبي محمد الحريري أنه اعتكف بمكة سنة فلم ينم ولم يستند إلى عمود ولا إلى حائط ولا مد رجليه، فمر أبو بكر الكناني وكان من العابدين فسلم عليه وقال: بم قدرت على هذا؟ قال: على صدق باطني فأعانني على ظاهري، فأطرق أبو بكر ثم مشى متفكراً. وهذا أيضاً لا بد له أيضاً من قيام إلى حاجة الوضوء والصلاة، ولا بد له من أكل، ولا بد له من إغفاء وسِنَة، وإنما هذا على ما تقدم والله أعلم.

17۸۱ ــ وكذلك ما يروى عن أبي يزيد البسطامي، أنه قيل له: حدثنا عن رياضتك في بداية أمرك، فقال: دعوت نفسي إلى الله عزّ وجلّ فجمحت عليّ فعزمت على أن لا أشرب الماء سنة ولا أذوق النوم سنة فرقت لي. ولعل أبا يزيد رحمه الله اجتزى بشرب اللبن في هذه المدة عن شرب الماء، وإذا كان الأكل قليلاً كان الاحتياج إلى الماء قليلاً، وربما أكل المبردات في الأكثر، وقد يعين الله من يشاء على ما يشاء، ويختص من يشاء بما يشاء.

۱۲۸۲ ـ ويروى أن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله لما حاصرهم الصفار أقام في محرابه سبعة عشر يوماً بلياليها فلم يخرج منه ولا قام إلى حاجة ولا أكل ولا شرب ولا توضأ، فلما كان في اليوم السابع عشر التفت إلى من وراءه وقال: قضيت الحاجة فاصطلحوا في ذلك اليوم ووضعت الحرب ثم رفع عنهم.

وقد سمعت رحمك الله هؤلاء المجتهدين والذين لم تسمع بهم أكثر، ولعل ما سمعت سيوقظ منك نائماً، وينبه منك غافلاً، وإذا كنت بالليل تنام ملء جفونك وبالنهار تغفل عن إصلاح شؤونك فأنت كما قال الأول:

وقد أخبر البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضاً فنائم

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٦٩ ــ ١٩٧٠: ومسلم (١٧٦/١١٥٦)، واللفظ الوارد في «الكتاب قريب من لفظ مسلم، أما لفظ البخاري فبمعنى ما في الكتاب.

ولربماكان النوم أحسن لك وأعوذ بالسلامة عليك. وأنشدوا:

يا راقد الليل والنهار وصاعداً زورق الأماني وغاف لأ والمنون ردت ويـــك تيقـــظ فــــإن جــــاراً وليسس ينجيك فضل مال ولا جيـــادٌ مضمـــراتٌ تخـــرج وإن مــن نــام وهــو خلــقٌ فقم وثوب الظلام صاف وماء عينيك في انسكاب فاضرع لمن جوده عميم عساه يعطيكما نصوحا وتقبــس النــار فــي فــؤادٍ وناديا من به استنارت ومن به قام کل شیء عبدك وافساك فسي ذنسوب ليس لها.

وبائع الربح بالخسار وهو منى العمر في انحدار وهو منى العمر في انحدار جاريب مسنونة الشفار جار ولا رجال ذوو اقتدار مسن كبية الغبار عن ذكر هذا لفي اغترار وأنيت مستجمع الإزار ونار جنبيك في استعار يسكب بالليل والنهار تصلح ما كان من عوار تصلح ما كان من عوار في الفلك سبعة المذراري في الفلك سبعة المذراري في الخلق من جامد وبارد يسبح منهن في بحار

فامنن عليه بفضل عفوٍ.

أولا فمن ذا سواك يرجو ومن إلى فضله نجارى

تم كتاب التهجد للإمام العالم العامل الحافظ أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الاشبيلي قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه بمنه.

أنهاه نسخاً حامداً لربه ذي المنن، مصلياً مسلماً سالم بن الحسن الشافعي مذهباً البعلبكي الوطن في عام ٨٤١ ومذ منه في شعبان ذي التيمن.

الحمد لله على نعمه الوافرة(١)

ليس لها .

فامنن عليه بفضل عفوٍ.

<sup>(</sup>١) تم التحقيق والحمد لله تعالى، وبمنّه ونعمته تتم الصالحات.



## الضمارس

١ ــ فهرس أطراف الأحاديث
 ٢ ــ فهرس الموضوعات

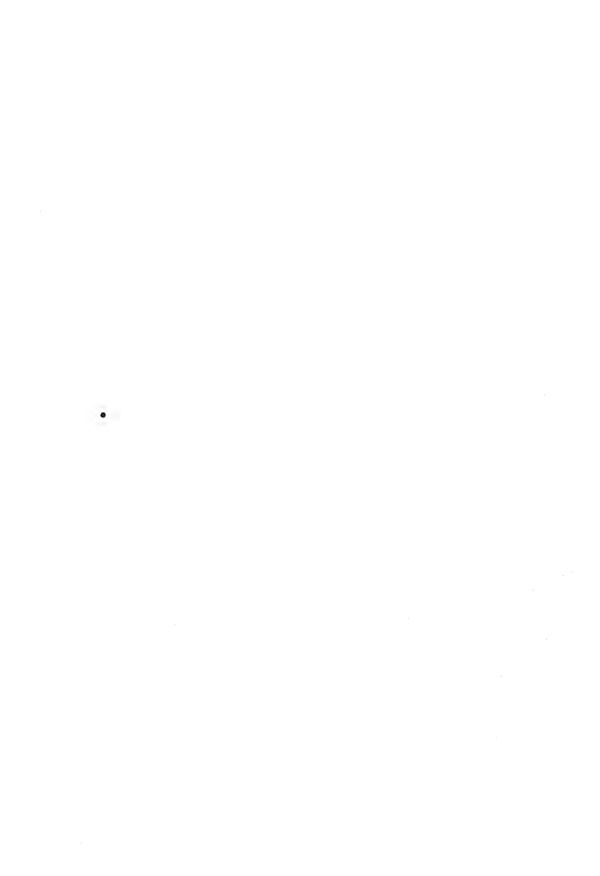

## فهرس أطراف الأحاديث

| للصلاة١٤                                |
|-----------------------------------------|
| إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة        |
| والوقار                                 |
| إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ١٠ |
| إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة             |
| العصر 330                               |
| إذا أراد أحدكم أن يأتي إلى الجمعة       |
| فليغتسل ما تا                           |
| إذا أراد أحدكم أن يصلي فليزر            |
| وليرقد ۲۵۲                              |
| إذا استأذنت أحدكم إلى المسجد            |
| فلا يمنعها ٢٥١                          |
| إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس ي     |
| ده في الإناء 18                         |
| إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر       |
| ثلاث مرات                               |
| إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة ٣١١     |
| إذا تناءب أحدكم في الصلاة فليكظم        |
| ما استطاع 0 ٦٥                          |
| إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء             |
| ثم خرج إلى الصلاة ٢٣٩                   |
| إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج      |
| عامداً إلى المسجد ٢٤٠ / ٢٤٠             |
| إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه         |
| ثم ليتنثر                               |
| إذا توضأ العبد فأحسن وضوءه ثم قام       |
| إلى الصلاة فأتم ركوعها ٤٦٩              |
| إذا توضأ العبد المسلم المؤمن            |

| طرف الحديث رقم النص                 |
|-------------------------------------|
| ئتني غداً أحبوك وأثيبك وأعطيك . ٧٦٦ |
| ئتوه فصلوا فيه١٨٩                   |
| أبرد                                |
| أبشروا، أبشروا هذا ربكم قد فتح      |
| باباً من أبواب السماء ٢٤٦           |
| أتاكم شهر رمضان شهر مبارك ۸۹۷       |
| أتدرون لما جمعتكم؟ ٢٥٩              |
| أترون قلبـي لههنا                   |
| اتقوا اللعانين ٢                    |
| أتموا الصف الأول ثم الذي يليه ٣٣٤   |
| أتيت بالبراق أبيض فوق الحمار        |
| ودون البغل ١٤٠                      |
| اجعلوها في ركوعكم ٢٩٨               |
| اجعلوها في سجودكم ٣٩٨               |
| أجل إنها صلاة رغبة ورهبة ٨٢٠        |
| اجلس فقد آذیت ۲۵۰ م                 |
| أحب البقاع إلى الله ١٧٧             |
| أحب البلاد إلى الله مساجدها ١٧٦     |
| أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في        |
| صلاة ٢٤٣                            |
| احضروا الذكرِ وادنوا من الإمام ٦٥١  |
| اخفض قليلاً٨٢٨                      |
| إذا آمن الإمام فأمنوا ٣٩٤           |
| إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود  |
| فليتوضأ                             |
| إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك          |

| البعير ٧٠٤                                     |
|------------------------------------------------|
| إذا سجد العبد سجد معه سبعة آرابِ ٤١٢           |
| إذا سجدت فضع كفيك وارفع                        |
| مرفقیك                                         |
| إذا سمعتم الأذان فقولوا مثلما يقول             |
| المؤذن ٢٨٦                                     |
| إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى                   |
| الصلاة ٢٣٦                                     |
| إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول             |
| المؤذن                                         |
| إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً           |
| Yow                                            |
| إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن                   |
| منها                                           |
| إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح               |
| فليضطجع على يمينه ٥٨٧                          |
| إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء       |
| علیه                                           |
| إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ٣٧٠                 |
| إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم          |
| أجرني من النار                                 |
| إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل            |
| والوتر٠٠٠ ٢٧٨                                  |
| إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ          |
| بالله من أربع ٤٣٠                              |
| إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده . ٤٠٣         |
| إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر ٢٨٨         |
|                                                |
| إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه ٥٤٦ |

| فغسل وجهه ١١٨                     |
|-----------------------------------|
| إذا توضأت فغسلت يديك خرجت خ       |
| طایا یدیك                         |
| إذا توضأت فمضمض ٢٩٠٠٠٠٠٠          |
| إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم  |
| تسعون                             |
| إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ٦٣٤  |
| إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت      |
| قد صلیت                           |
| - إذا جاوز الختان الختان فقد وجب  |
| الغسل الغسل                       |
| إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها |
| فقد وجب عليه الغسل                |
| إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم |
| القيامة نادى مناد                 |
| إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما      |
| وليؤمكما أكبركما ٢٧٥              |
| إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين      |
| يمنعاك من مخرج السوء ٦٢١          |
| إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على   |
| النبي ﷺ ١٩٢                       |
| إذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم |
| عليَّ                             |
| إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد ١٩٨ |
| إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في     |
| المسجد                            |
| إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل    |
| عنها                              |
| إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما يسجد   |

| يعمل ما                                            |
|----------------------------------------------------|
| إذا نعس أحدكم في الصلاة                            |
| فليرقد۸۲/٤٧٨                                       |
| إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول                   |
| عن مجلسه ذلك ٢٦٧                                   |
| إذا هم أحدكم بأمرٍ فليصل ركعتين من غير             |
| الفريضة الفريضة ورجه إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه |
| إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه                      |
| وليتوضأ ٢٤                                         |
| وليتوضأ                                            |
| علیه                                               |
| أُذكرت وأنا في الصلاة تبراً كان                    |
| عندنا                                              |
| أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر                        |
| محجلة                                              |
| أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل                |
| منه ١٥٤                                            |
| أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح                 |
| لهن أبواب السماء                                   |
| ارجع فصل فإنك لم تصل ٢٠٠٠٠٠                        |
| أرسلني الله ١٢٠٠٠٠٠٠٠                              |
| أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان ١٢٠               |
| ارفع قليلاً ۸۲۷                                    |
| أرى رؤياكم في العشر الأواخر ٨٩٩                    |
| أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق ٦٨                  |
| استعينوا على قيام الليل بقيلولة                    |
| النهار                                             |
| استقيموا ولن تحصوا، واعملوا وخير                   |
| أعمالكم الصلاة ١٢٥/ ٢٩٧                            |

| إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق       |
|-----------------------------------------|
| أمامه ١٧٥٠                              |
| إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن   |
| على لسانه ۸۷۲                           |
| إذا قام أحدكم من الليل فليستفتح صلاته   |
| بركعتين خفيفتين ٨١٥                     |
| إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره ٣٤٢       |
| إذا قام الرجل فتوضأ ليلاً أو نهاراً ٥٨  |
| إذا قام الرجل مع الإمام حتى يصلي كتب    |
| له بقية ليلته ٨٩٣                       |
| إذا قرأ ابن آدم السجدة ١٦٣              |
| إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده           |
| فليجعل لبيته نصيباً ٢١٨                 |
| إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت          |
| والإمام يخطب فقد لغوت ٢٥٢               |
| إذا قمت إلى الصلاة فكبر ٤٢٣             |
| إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر      |
| بین یدیه ۳٤٠                            |
| إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرف ١٠٨    |
| إذا كان الدرع سابغاً تغطى ظهور          |
| قدميها تعميها                           |
| إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة        |
| على أبواب المسجد ٢٤٢                    |
| إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ٣٦٧       |
| إذا كنت تصلي فلا تبزق بين يديك . ٥٤٨    |
| إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيمانكم ٦٣ |
| إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه         |
| للصلاة                                  |
| إذا نام العبد أو سافر كتب له ما كان     |

| المناكب ٣٣٣                         |
|-------------------------------------|
| أكثر عذاب القبر من البول            |
| أكثرت عليكم في السواك ٥٤            |
| اكفلوا من العمل ما تطيقون ٩٦٢       |
| التمسوها في العشر الأواخر ٨٩٨       |
| الزموا المساجد واجعلوا بيوتكم       |
| كمقيل المسافر ومبيته ١٩٧            |
| ألم أخبرك أنك تصوم ولا تفطر ٨٦٣     |
| ألم يكن الآخر مسلماً؟ ١٥٦           |
| ألا أخبركم بأعظم منه كرة            |
| وأعظم منه غنيمة ٧٣٨                 |
| ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا |
| ويرفع به الدرجات ٢٤٧                |
| ألاتصلون؟ ٥٠٩                       |
| ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك ٧٦٥ |
| الله أكثر وأعظم وأفضل ٧٥٨           |
| اللهم أجرني من النار ٤٥٣            |
| اللهم اجعل لي في قلبي نوراً ٨١١     |
| اللهم ارحم عَبَاد ٨٣٢               |
| اللهم اسق عبادك وبهائمك ٧٠٨         |
| اللهم أعوذ بك من الكفر              |
| وعذاب القبر ٤٥١                     |
| اللهم أغثنا ٧٠٩                     |
| اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف     |
| ٧٣٠ هنه                             |
| اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا     |
| وكبيرنا                             |
| اللهم اغفر لي وارحمني واهدني        |
| وعافني وارزقني۱٤٤                   |

| اسكنوا في الصلاة ٤٦٨                  |
|---------------------------------------|
| أشاهد فلان؟ ٢٢٢                       |
| اشتكت النار إلى ربها ٣١٢              |
| أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب         |
| الليل ١٩٢٩                            |
| أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا . ٦٢٤ |
| أطعم الطعام وافش السلام ٩٢٧           |
| أُع أُع ٥٣                            |
| اعتدلوا في السجود ٤٠٨                 |
| اعترض لي الشيطان في مصلاي ٥٦٢         |
| اعتقها فإنها مؤمنة٠٠٠                 |
| اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم     |
| بها ۱۲۰                               |
| الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى . ٦١ |
| أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة       |
| في جوف الليل ٧٩٤                      |
| افعلوا كما فعل الأنصاري ٤٤٥           |
| أفلح إن صدق ١٣٩                       |
| أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من        |
| سبقكم ٢٤٢                             |
| أفلا أكون عبداً شكوراً ٩٥٧            |
| أقرب ما يكون العبد من ربه وهو         |
| ساجد۱۲۲/۱۲۲                           |
| أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ٣٨٦  |
| أقيموا صفوفكم فإني أراكم              |
| من وراء ظهري                          |
| أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم      |
| من وراء ظهري                          |
| أقيموا الصفوف وحاذوا بين              |

| بالمساجد                                |
|-----------------------------------------|
| أما بعد فما من شيء لم أكن رأيته إلا     |
| قد رأيته في مقامي هذا ٢٥٨               |
| أما الرجل فلينشر على رأسه               |
| فليغسله                                 |
| أما لكم فيّ إسوة ٥٧٨                    |
| أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ٤١١          |
| أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا          |
| لا إله إلا الله ٢٦٠                     |
| أمعك ماء؟                               |
| إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة         |
| العشاء العشاء                           |
| إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة       |
| داود۸۹۷                                 |
| إن أخاً لكم قد مات فصلوا عليه ٧٢٢       |
| إن أعظم الناس أجراً في الصلاة           |
| أبعدهم إليها مشياً ٢٢٦                  |
| إن أهل البيت ليتنافسون في الخير         |
| فيدخلون الجنة ٩٥٨                       |
| إن تكلم بخير كان طابعاً عليهن ٤٤٨       |
| إن حضرت الصلاة ولم آتك فأمر أبا بكر     |
| فليصل للناس ٢٥٥                         |
| إن خير التابعين رجل يقال له             |
| أويس بن عامر١١٢٦                        |
| إن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة    |
| المكتوبة١٩                              |
| إن الدين يسير ولن يشاد الدين            |
| أحد إلا غلبه ٨٦٨                        |
| إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله |

| اللهم افتح لي أبواب رحمتك ١٩٢             |
|-------------------------------------------|
| اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن          |
| بك ونخشع لك ٣٩٦                           |
| اللهم أنت السلام ومنك السلام              |
| تباركت يا ذا الجلال والإكرام ٤٣٩          |
| اللهم إني أسألك خيرها وخير                |
| ما فيها                                   |
| اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي         |
| بها قلبي                                  |
| اللهم إني أسألك من فضلك ١٩٣٠٠٠            |
| اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت           |
| أمري إليك١١                               |
|                                           |
| اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ٤٩١/٤٠١      |
|                                           |
| اللهم إني أعوذك من الجبن وأعوذ بك         |
| من البخل                                  |
| اللهم اهدني فيمن هديت وعافني              |
| فيمن عافيت                                |
| اللهم رب جبريل وميكائيل                   |
| وإسرافيل۰۰۰ ه۸۰                           |
| اللهم ربنا ولك الحمد ملء السموات          |
| وملء الأرض ١٠٠١/٤٠٥                       |
| اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ٨٠٤ |
| والأرض                                    |
| اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك                |
| أسلمت                                     |
| أما إني سأحدثكم بما حبسيني عنكم           |
| الغداة                                    |
| أما بعد فإن رسول الله علي كان بأمرنا      |

| خير لكم من حمر النعم ٧٧٠             |
|--------------------------------------|
| إن الله عزَّ وجلِّ ليضحك إلى رجل نام |
| وهو ساجد ۸۷۵                         |
| إن الله وملائكته يصلون على الصف      |
| الأول                                |
| إن الله وملائكته يصلون على           |
| الصف المقدم ٢٨١                      |
| إن الله وملائكته يصلون على           |
| ميامن الصفوف ٢٢٦ ٣٢٦                 |
| إن الله يحدث من أمره ما يشاء ٥٦٨     |
| إن مهور الحور العين التقاط           |
| قمامة المسجد                         |
| إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها   |
| الشيطان                              |
| إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما       |
| يناجيه ۸۳٥/٤٧٧                       |
| إن الناس قد صلوا وأخذوا              |
| مضاجعهم مضاجعهم                      |
| إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات       |
| على المنافقين ٢٢٢                    |
| إن هذا الدين متين فاوغلوا فيه        |
| برفق ۲۱/۸۷۰ مرفق                     |
| إن هذا السفر جهد وثقل ٨٧٦            |
| إن هذه الصلاة عرضت على من كان        |
| قبلكم فضيعوها١٥٨                     |
| إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من    |
| كلام الناس٠٠٠                        |
| أن لا يمس القرآن إلا طاهر ٣٦         |
| إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ٤١٥  |

| وماله ۱۷۲                           |
|-------------------------------------|
| إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا      |
| عشر صلاته ٤٧٢                       |
| إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ٣٥   |
| إن شدة الحر من فيح جهنم ٢١٣ ٢       |
| إن شر الناس سرقة الذي يسرق          |
| صلاته ٢٥٥                           |
| إن الشمس والقمر من آيات الله ٧١٣    |
| إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة   |
| ذهب۲۷٦                              |
| إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من       |
| كلام الآدميين ٤٦٤                   |
| إن صليت الضحي ركعتين لم تكتب        |
| من الغافلين                         |
| إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته        |
| مئنة من فقهه ۲۵۸                    |
| إن العبد إذا استاك ثم قام يضلي قام  |
| الملك خلفه ٧٥                       |
| إن العبد ليصلي فما يكتب له عشر      |
| صلاته ٤٧٤                           |
| إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد     |
| مسلم يسأل الله خيراً٩٢٠             |
| إن كنت فاعلاً فواحدة ٥٤٥            |
| إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة ٥٤٥      |
| إن له دسماً                         |
| إن الله تبارك وتعالى ينزل في        |
| ثلاث ساعات يبقين من الليل ٩١٨       |
| إن الله تعالى وتر يحب الوتر ٧٧١     |
| إن الله عزّ وجلّ قد أمركم بصلاة وهي |

| إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء . ٥٩٤                |
|-------------------------------------------------------|
| إنها لرؤيا حقِّ إن شاء الله ٢٧٠ ٢٧٠                   |
| إنهم يقولون يُوم القيامة في طائفة                     |
| من المعذبين ١٣٣                                       |
| إني خشيت أن يكونِ عذاباً سُلط على                     |
| أمتي٧١١                                               |
| ب<br>إني رأيت الجنة فتناولت منها                      |
| عنقوداً٧١٦                                            |
| إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على                   |
| طهر                                                   |
| إني كنت ركعت ركعتي الفجر ٧٧٥                          |
| إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد                         |
| إطالتها ۲۵۷                                           |
| إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا                         |
| لرهبة ٢٥٩                                             |
| أو لكلكم ثوبان٣٥٠                                     |
| أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة                     |
| من عمله صلاته١٤٥                                      |
| أي بـلال                                              |
| أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى                         |
| إلى الصف ٣٣٨                                          |
| أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع . ٢٧١                    |
| أيكم المتكلم بالكلمات ٢٨٧٠٠٠٠٠٠                       |
| أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد                      |
| معنا العشاء الآخرة٠٠٠ ٢٥٤                             |
| أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا                       |
| الطعام٩٢٦ ٩٢٦                                         |
| أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان                      |
| أيها الناس إلى الشمس والقمر أينان<br>من آيات الله ٧١٥ |
| من ایات الله                                          |

| أنانبي۱۲۰                          |
|------------------------------------|
| إنا نخطُّب فمن أحب أن يجلس         |
| للخطبة ٢٩٦                         |
| أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله |
| إني لأخشاكم لله ١٦٧                |
| أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من  |
| إسباغ الوضوء١٢١                    |
| إنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك        |
| ونهمت نفسك۸٦٤                      |
| إنك تقدم على قوم أهل كتابِ ١٤٣     |
| إنكم لتعملون أعمالاً تغرب عنكم     |
| إلى يوم القيامة١٢٤                 |
| إنك لا تسجد لله سجدة إلا           |
| رَفْعَكُ الله بِهَا دَرْجَةً١٦١    |
| إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ١٢٠     |
| إنما أنا بمنزلة الوالد أعلمكم ١٣   |
| إنما جعل الإمام ليؤتم به ١٩٤       |
| إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك       |
| الأرض ١١٢                          |
| إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو     |
| مكتوف                              |
| إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنقلون |
| قرب السمجد ٢٢٨                     |
| إنه ليس في النوم تفريط ٥٧٨         |
| إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف     |
| کتب له قیام لیلة                   |
| إنها حق فادرسوها ثم تعلموها ١٢٦    |
| إنها حين تقام الصلاة إلى انصرافهم  |
| منها                               |

| عنه عنه                                |
|----------------------------------------|
| تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم ٢٩٠          |
| تعجب من راعي في رأس شظية               |
| الجبل يؤذن بالصلاة ٢٧٨                 |
| التكبير في الغطر سبعاً في الأول وخمساً |
| في الآخر                               |
| تلك صلاة المنافق يجلس يرقب             |
| الشمس                                  |
| تلك الملائكة كانت تستمع لك ٨٣٣         |
| ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لركضوا      |
| في طلبهن ٢٤٤                           |
| ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن ٤٣٤         |
| ثلاثة تجاوز صلاتهم رؤوسهم ٥٥٣          |
| ثلاثة على كسبان المسك ٢٨٣              |
| ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ٣٦٩       |
| ثلاثة يحبهم الله تعالى وثلاثة          |
| يبغضهم ۸۷۷                             |
| ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة      |
| بيوتهم ٢٠٩                             |
| ثنتا عشرة ركعة من صلاهن بني له بيت     |
| في الجنة                               |
| جعلت قرة عيني في الصلاة ٤٩٣            |
| حُرٌ وعبيد ١٢٠                         |
| حق لله على كل مسلم أن يغتسل            |
| في كل سبعة أيام ٢٣٦                    |
| حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا             |
| كسل أو فتر قعد                         |
| خالفوا المشركين، أحفوا                 |
| الشوارب، وأوفروا اللحية ١٢٩            |

| أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا       |
|----------------------------------------|
| بي                                     |
| أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات        |
| النبوة إلا الرؤيا الصالحة ٤١٤          |
| أيها الناس إني إمامكم فلا              |
| تسبقوني بالركوع ٤١٨                    |
| أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء        |
| في الصلاة أخذتم في التصفيق ٥٥١         |
| أيس الله؟                              |
| أين كنت يا أبا هريرة؟                  |
| بشر المشائين في الظلم إلى              |
| المساجد بالنور التام يوم القيامة ٢٣٠   |
| بني سلمة دياركم تكتب آثاركم ٢٢٨        |
| بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة . ١٦٩  |
| البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها        |
| دفنها ١٩٥                              |
| تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور ١٠٩        |
| تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر ١٠٩     |
| توضأ كما أمرك الله ٣٩٠                 |
| توضأ واغسل ذكرك ثم نم ٢٨ ٣٨            |
| توضؤوا بسم الله                        |
| توضؤوا مما مست النار ٣٢                |
| تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة وهي |
| في وجه صاحبها١٩٦                       |
| تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ         |
| الوضوء                                 |
| تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى ١٤٧    |
| تربت يداك فبم يشبهها ولدها ٩           |
| ترد عليَّ أمتي الحوض وأنا أذود الناس   |

| رصوا صفوفكم وقاربوا بينها ٣٣٢                    |
|--------------------------------------------------|
| ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ٥٧٦           |
| زادك الله حرصاً ولا تعد ٢٣٨ ٣٣٨                  |
| سألتك أمتي أن تقيم سنتي فأبيت ٣٦٤                |
| سبحان ربي العظيم ١٩٩٨ ٨١٩                        |
| سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ٩٣٠٠٠               |
| سبحان الله تطهرن تتبعين أثر الدم . ١٠٩           |
| سبوح قدوس رب الملائكة والروح ٤٠٠                 |
| سووا صفوفكم فإن تسوية                            |
| الصفوف من تمام الصلاة ٢٣٧                        |
| سيد الاستغفار إذا انصرف أحدكم من                 |
| صلاته ۲۵۲                                        |
| سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في                 |
| الطهور وفي الدعاء ٩٨                             |
| الطهور وفي الدعاء ٩٨ سينهاه ما يقول ١٥١          |
| الساعة التي يتحرى فيها                           |
| الدعاء يوم الجمعة هي آخر ساعة . ٦٣٠              |
| السلام عليكم دار قوم مؤمنين ٢٢٣٠٠٠               |
| السواك مطهرة للفم مرضاة                          |
| للرب ٥٥                                          |
| شر صفوف النساء أولها وخير                        |
| ها آخرها ۲۲۱                                     |
| شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة                     |
| العصر١٥٩                                         |
| شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً ١٣٩                  |
| الشتاء ربيع المؤمن ١١٠٦٠٠٠٠٠                     |
| صدق أُبِي بن كعب ٢٥٣ ٢٥٣                         |
| صدق سلّمان ۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ٤٥٨               |
| صلاة الأوابين إذا مضت الفصال ٧٥٠                 |

| حذوا مقاعـدكم ٢٠٦٠٠٠٠٠٠٠                |
|-----------------------------------------|
| خرجت من النار ۲۷۷ ۲۷۷                   |
| خلتان لا يحصيهما رجل مسلم               |
| إلا دخل الجنة ٤٤٧                       |
| خمس صلوات فرضهن الله على                |
| العباد                                  |
| خمسٌ من جاء بهن دخل الجنة ١٤٩           |
| خير صفوف الرجال أولها وشرها             |
| آخرها ۲۲۲/۲۲۱                           |
| ر<br>خير يوم طلعت فيه الشمس يوم         |
| الجمعة                                  |
| دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ٨٢          |
| دونكم يا بني أرفدة ٧٠٤                  |
| ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ٩٠٣        |
| ذلك شيء تجدونه في صدورهم                |
| فلا يصيبهم١٧٥                           |
| الذي يتخلى في طريق الناس أو في          |
| ظلهم۲                                   |
| رأيت بضعاً وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم |
| يكتبها أول                              |
| رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ٤٣٧         |
| رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء     |
| الليل والنهار ۹۲۲                       |
| رحم الله امرىءً صلى قبل العصر           |
| أربعاًأ                                 |
| رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى . ٩١١  |
| رحمه الله لقد أذكرني آية كنت            |
| أنسيتها ٨٣١                             |
| ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم . ٤٨٢       |
|                                         |

| الجمعة، ورمضان إلى رمضان ١٣٤        |
|-------------------------------------|
| ضمن الله لمن كانت المساجد بيته      |
| الأمن                               |
| طول السجود أمان من عذاب القبر ٨٦٠   |
| طول القنوت۸٥٨                       |
| طول القيام ٨٥٧                      |
| طول القيام أمان على الصراط ٢٦٠      |
| الطهور شطر الإيمان والحمدالله       |
| تملأ الميزان ١٥٢/١١٤                |
| عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن   |
| الله بین وجوهکم ۳۳٦/۳۳۵             |
| عجل هذا ١٤٣١                        |
| عجلوا بالركعتين بعد المغرب لترفع    |
| مع صلاة المكتوبة ١١٤                |
| عرضت عليّ أجور أمتي حتى             |
| الغداة يخرجها الرجل من المسجد . ١٨٤ |
| على الفطرة ٢٧٧                      |
| على كل مسلم رواح إلى الجمعة ٦٣٧     |
| على مصافكم كما أنتم ١٢٦             |
| عليك بالصعيد فإنه يكفيك             |
| عليكم بقيام الليل فإنه دأب          |
| الصالحين قبلكم ٩٢٤                  |
| عليكم من الأعمال ما تطيقون ٨٦١      |
| العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ١٧٠  |
| غسل الجمعة على كل محتلم ٦٣٩         |
| الغسل يوم الجمعة على كل محتلم ٦٣٨   |
| فأعني على نفسك بكثرة السجود ٩٧٠     |
| فحلوا عقد الشيطان عليكم ٩٠٨         |
| فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير    |

| صلاة الجماعة أفضل من صلاة             |
|---------------------------------------|
| الرجل وحده ۲۱۷                        |
| صلاة الجماعة أفضل من صلاة             |
| الفذ بسبع وعشرين درجة ۲۱۹             |
| صلاة الجماعة تفضل على صلاة            |
| الرجل وحده ۲۱۸                        |
| صلاة الرجل في جماعة تزيد على          |
| صلاته في بيته                         |
| صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة ٤٦٠      |
| صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى      |
| تطلع الشمس١٢٠                         |
| صلاة القاعد على النصف من صلاة         |
| القائم                                |
| صلاة ما بين الظهر إلى العصر ٢٦٣       |
| صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته      |
| في مسجدي هذا إلا المكتوبة ٢٢٠         |
| صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها   |
| في حجرتها ٢٦٣                         |
| صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ٦١٧ |
| صم يوماً شديداً حره ليوم النشور . ٩٣٠ |
| الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء        |
| الماء النار ٩١٣                       |
| الصلاة أمامك ٢٢                       |
| الصلاة تخشعٌ، وتضرعٌ، وتمسكن ٤٩٠      |
| الصلاة لوقتها                         |
| الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً ١٣٩   |
| الصلوات الخمس، والجمعة إلى            |
| الجمعة كفارة لما بينهن ٢٦٥ ١٦٥        |
| الصلوات الخمس، والجمعة إلى            |

| لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر          | سواك سبعين ضعفاً ٥٦                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| مع رسول الله ﷺ ٢٥٦                            | فلله الحمد ٢٧٠                          |
| لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً           | فيقول هل من سائل يُعطى ٩١٦ ٩١٦          |
| من حطب ۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | الفطرة خمسٌ: الاختتان                   |
| لن ينجي أحداً منكم عمله ٨٦٩                   | والاستحداد١٢٨                           |
| لو اغتسلتم يوم الجمعة ٢٣٢                     | قال الله تبارك وتعالى إنما أتقبل الصلاة |
| لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ٢٣١٠٠٠٠             | ممن تواضع بها لعظمتي ٤٩١                |
| لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي         | قال الله عزّ وجلّ إني فرضت على          |
| أخيه معترضاً۳٤٨                               | أمتك خمس صلوات ١٤٦                      |
| لو يعلم الناس ما في النداء                    | قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء ٧٤١        |
| والصف الأول ٢٢١/ ٢٨٥                          | قد جمع الله لك ذلك كله ٢٢٧٠٠٠٠٠         |
| لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا              | قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني           |
| إليه                                          | من الخروج إليكم ٨٨٦                     |
| لو يعلمون أو تعلمون ما في الصف الأول          | قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان            |
| ما كانت إلا قرعة٣٢١                           | حسن الصوت ٢٧٢                           |
| لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم                  | قد غفر له، قد غفر له ٤٦٥                |
| بالسواك                                       | قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل           |
| لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم              | تعط                                     |
| السواك ٤٧<br>لولا أن الله يدفع بالغزاة عمن    | قم فأذن بالصلاة ۲۷۱                     |
| لولا أن الله يدفع بالغزاة عمن                 | قولوا اللهم صل على محمدٍ وعلى           |
| لا يغزو                                       | آل محمل                                 |
| ليستتر أحدكم لصلاته ولو بسهم ٣٣٩              | كان لكم يومان تلعبون فيهما ٧٠٢          |
| ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر أو كسل              | كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق        |
| فليقعد ١٦٣٠                                   | خطه فذاك                                |
| ليغسل ذكره وأنثييه ٢٥                         | كلكم قد أصاب ٨٢٩                        |
| لیلزم کل إنسان مصلاه ۲۰۹۰۰۰۰۰۰                | لأنكن الشكاية وتكفرن العشير ٦٩٠         |
| لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند            | لجميع أمتي كلهم١٥٣                      |
| الدعاء                                        | لقد سَأَلتني عن عظيم وإنه ليسير على من  |
| لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو             | يسره الله عليه١٤١                       |
|                                               |                                         |

| مرحباً بأم هانيء٧٤١                 |
|-------------------------------------|
| مررت بك وأنت ترفع من صوتك . ٨٢٨     |
| مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض         |
| من صوتك ٨٢٧                         |
| مروا أبا بكر يصلي بالناس ٥٣٨        |
| معقبات لا يخيب قائلهن ٤٤٣           |
| مفتاح الصلاة التطهير، وتحريمها      |
| التكبير                             |
| من أدرك ركعة من الصبح قبل أن        |
| تطلع الشمس ١٥٥٠                     |
| من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام    |
| فقد أدرك الصلاة كلها ٤٤١/ ٢٤١       |
| من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له        |
| الجنة                               |
| من أذن له الصبح ولم يوتر            |
| فلا وتر له ۷۷۹                      |
| من أسبل إزاره في صلاته فليس من      |
| الله في حلِّ ولا في حرامِ ٣٥٦       |
| من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته     |
| فصليا ركعتين جميعاً ٩٢٨             |
| من أشراط الساعة أن يتدافع الناس     |
| الإمامة ٣٦٣                         |
| من أطال القيام في الصلاة            |
| خفف الله عنه القيام يوم القيامة ٨٥٩ |
| من اغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة      |
| ثم راح فكأنما قرب بدنة ٦٤١          |
| من اغتسل يوم الجمعة وغسل وغدا       |
| وبکر ۲٤٠                            |
| من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها     |

| ليختمن الله على قلوبهم ٦٦٨           |
|--------------------------------------|
| ما أحسن هذا ١٨٥                      |
| ما أمرت بتشييد المساجد ١٨٦           |
| ما بال أحدكم يقوم متسقبل ربه فيتنخع  |
| أمامه أمامه                          |
| ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى      |
| السماء في صلاتهم ٥٦٧                 |
| ما بين المشرق والمغرب قبلة ٣٦١       |
| ما شأنكم؟ ٢٣٥                        |
| ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها       |
| أذناب خيل شُمس ٢٣١ ٣٠١               |
| ما لي أراكم عزين ٣٣١                 |
| ما من امرىءِ مسلم تحضره صلاة         |
| مكتوبة فيحسن وضوءها١٦٦               |
| ما من ثلاثة نفر في قريةٍ ٢١٤         |
| ما من رجل مسلم يقرب                  |
| وضوءه فيتمضمض ويستنشق ١٢٠            |
| ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم     |
| يقوم فيصلي ركعتين ٤٧٦                |
| ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن        |
| تجلس؟                                |
| ما منعك أن تصلي مع الناس ١٧٤/١٤٢     |
| ما يجلسكم لههنا؟١٤٧                  |
| متى توتىر؟ . ٠٠٧٧٧                   |
| مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جارٍ غمرٍ |
| على باب أحدكم أ ١٥٥                  |
| مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال       |
| من وراء ذلك ٣٤١                      |
| مثنی مثنی مثنی                       |

| من حافظ على سبحة الضحى غفر له         |
|---------------------------------------|
| ذنوبه ۲۳۷                             |
| من حافظ عليها كانت له نوراً           |
| وبرهاناً ١٤٨                          |
| من حمل نفسه ما تكره فله أجران ١١٥٤    |
| من خاف أن لا يقوم من آخر الليل        |
| فليوتر أوله ٧٧٦                       |
| من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة       |
| مكتوبة                                |
| من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً        |
| وثلاثين                               |
| من سبح الله في دبر كل صلاة الغداة     |
| مائة تسبيحة                           |
| من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فلي   |
| حافظ على هؤلاء الصلوات ٢١٥            |
| من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا |
| من عذر ۲۱۳                            |
| من شهد العشاء في جماعة فإن له كقيام   |
| نصف ليلة                              |
| من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر    |
| له ما تقدم من ذنبه۸۹۲                 |
| من صلى أربع ركعات بعد زوال            |
| الشمس                                 |
| من صلى أربعين ليلة في جماعة لم        |
| تفته رکعة۲۱۲                          |
| من صلى ركعتين بعد المغرب قبل          |
| أن يتكلم رفعتا في عليين ٢١٥           |
| من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن   |
| فهي خداج                              |

| حجاب                                        |
|---------------------------------------------|
| ىن بات طاهراً بات في شعاره ملك . ٤٢         |
| ىن بلغه عن الله عزّ وجلّ عمل فيه            |
| نضل                                         |
| من بني لله مسجداً بني الله له بيتاً في      |
| الجنةا                                      |
| من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً مثله    |
| في الجنة                                    |
| من اغتسل يوم الجمعة ولبس من                 |
| أحسن ثيابه أحسن ثيابه                       |
| من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتي                 |
| الجمعة ١٥٤                                  |
| من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال                 |
| أشهد أن لا إله إلا الله وحده ١١٠            |
| من توضأ فأحسن الوضوء خرجت                   |
| خطایاه من جسده ۱۱۷                          |
| من توضأ فليستجمر ومن استجمر                 |
| فليوتر ۲۷                                   |
| من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام                |
| فرکع رکعتین۷۰                               |
| من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من              |
| ذنبه ۱۱۵                                    |
| من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً             |
| بها طبع الله على قلبه بها طبع الله على قلبه |
| من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة           |
| طبع الله على قلبه ١٦٩                       |
| من ترك العصر فقد حبط عمله ١٧١               |
| من حافظ على أربع ركعات قبل                  |
| الظهر                                       |

| من كان منكم مصلياً يوم الجمعة فليصل  |
|--------------------------------------|
| أربعاً ١٦٤                           |
| من كانت له إلى الله تعالى حاجة       |
| فليتوضأ فليحسن الوضوء ٧٦٧            |
| من لم يأخذ من شاربه فليس منا ١٣٠     |
| من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما       |
| بعدما تطلع الشمس ٥٩٢                 |
| من المتكلم ٤٠٤                       |
| من المتكلم في الصلاة؟ ٥٦٤            |
| من نام عن حزبه أو عن شيء منه ۸۷۸     |
| من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا    |
| ذکره                                 |
| من هانت عليه صلاته كان على الله      |
| أهون                                 |
| من هذا؟ ٧٤١                          |
| منكم من يصلي الصلاة كاملة ٤٧٣        |
| مهلاً يا قيس أصلاتان معاً ٩٣ ٥       |
| المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم      |
| القيامة                              |
| المؤذن يغفر له مدى صوته ٢٨٠ ٢        |
| المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة . ٦٤٣ |
| نامت العيون وغارت النجوم وأنت        |
| الحي القيوم                          |
| نبه بالتفكر قلبك وجاف عن النوم       |
| جنبك                                 |
| نصف الليل الآخر وصلاته مقبولة . ٨٠٠  |
| نصف الليل وقليل فاعله ٧٩٩            |
| نعم ۴۰۶                              |
| نعم إذا رأت الماء                    |
|                                      |

| من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بني         |
|-----------------------------------------|
| له قصراً من ذهب ٧٤٢                     |
| من صلى عشر ركعات بعد المغرب             |
| بني له قصراً في الجنة ٧٥٨               |
| من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر      |
| الله                                    |
| من صلى قائماً فهو أفضل ٤٥٩              |
| من صلى ما بين العشائين فإنها            |
| صلاة الأوابين ٧٥٥                       |
| من صلى منكم بالليل فليجهر               |
| بالقراءة ۹۳۱                            |
| من غدا إلى المسجد أو راح أعد            |
| الله له نزلاً في الجنة ٢٢٩              |
| من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله         |
| وماله                                   |
| من قال حين يسمع الأذان أشهد أن لا إله   |
| إلا الله                                |
| من قال حين يسمع النداء اللهم رب         |
| هذه الدعوة التامة                       |
| من قام بعشر آیات لم یکتب من             |
| الغافلين الغافلين                       |
| من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر      |
| له ما تقدم من ذنبه ۸۸۵                  |
| من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر |
| له ما تقدم من ذنبه من ذنبه              |
| من قرأ آية الكرسي في دبر كل             |
| صلاة مكتوبة ٤٥٤                         |
| من قعد في مصلاه حين ينصرف من            |
| صلاة الصبح ٧٣٧                          |

| وما يدريكم ما بلغت صلاته ١٥٦            | نعم إن أقرب ما يكون العبد من الرب      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| والملائكة يصلون على أحدكم ما            | جوف الليل الآخر ٨٠١ ٨٠١                |
| دام في مجلسه ٢٤٥                        | نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من      |
| وقت الظهر إذا زالت الشمس ٢٠٠٠           | الليل                                  |
| وهي ساعة خفيفة ٦٢٦                      | يى<br>نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتين |
| ووقت العصر ما لم تصفر الشمس . ٣٠٠       | قبل الفجر ٥٨٥                          |
| الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع ٧٨٢          | نعم فتوضأ من لحوم الإبل ٣٥٠٠٠٠٠        |
| الوتر حقٌّ، فمن لم يوتر فليس منا . ٧٦٩  | نعم لكم سيماء ليست لأحد غيركم ١٢٢      |
| لا أجد لك رخصة ٢١١                      | نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل           |
| لا إله إلا الله وحده لا شريك له         | إذا شاء                                |
| ٤٤١/٤٤٠                                 | هذا أربى وأطهر وأطيب٩٢                 |
| لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ١٠٧        | هذه صلاة البيوت                        |
| لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك          | هل تسمع حي على الصلاة؟ ٢١٢٠٠٠٠         |
| ثلاث حثیات                              | هل تسمع النداء بالصلاة؟ ٢١١/٢١٠        |
| لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا ٤١٧    | هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة       |
| لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ٢٠٠ | العبد ٥٧٣/٤٩٥                          |
| لا تزال أمتي بخيرٍ ما لم يؤخروا         | هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن        |
| المغرب                                  | يقضي الصلاة ٢٢٧                        |
| لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم            | هي من حين يقوم الإمام في خطبته ٦٢٩     |
| ظهره في الركوع والسجود ٢٠٢              | وإن أصبحت أصبحت خيراً ٤١               |
| لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا          | وأيما امرأة تعطرت فمرت على             |
| إليها ١٨٥٠                              | قوم يجدون ريحها فهي زانية ٢٦٠          |
| لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ٣٢٣            | وجهت وجهي للذي فطر                     |
| لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين       | السموات والأرض حنيفا ٨٠٧               |
| الليالي                                 | والذي نفسي بيده لقد ابتدرها            |
| لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو   | بضعة وثلاثون ملكاً                     |
| السلام ٢٩٤                              | ورجل قلبه معلق بالمسجد ٢٠٠             |
| لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس         | والله يا معاذ إني لأحبك ٤٤٩            |
| في المساجد                              | وما ذلك؟ ٤٤٢                           |

| الصلاة تحبسه ٢٤٢                               |
|------------------------------------------------|
| لا يزال العبد في صلاة ما دام في                |
| مصلاه ينتظر الصلاة ٢٤٤                         |
| لا يزال الله تعالى مقبلاً على العبد            |
| في الصلاة ما لم يلتفت ٥٧٤                      |
| لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم          |
| من ذنبه ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد                  |
| ليس على عاتقه منه شيء                          |
| لا يغتسل أحدكم في الماء                        |
| الدائم وهو جنب ٩٤                              |
| لايغتسل رجل ليوم الجمعة ويتطهر                 |
| ما استطاع ١٤٨                                  |
| لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث               |
| حتى يتوضأ١٨                                    |
| لا يقبل الله صلاة بغير طهور ١٧                 |
| لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ٣٥٥           |
| لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول . ٩          |
| لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي                  |
| يسأل الله ٢٢٦                                  |
| يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا               |
| عيدنا                                          |
| يا أبا ذر لو أردت سفراً لأعددت له              |
| عدة                                            |
| يا أبا ذر النهار ثنتا عشرة ساعة ٧٤٣            |
| يا أبا فاطمة أكثر من السجود ١٠٩١               |
| يا أبا هريرة أتريد أن تكون رحمة الله           |
| عليك حياً وميتاً                               |
| يا أيها الناس إنه كانت بينت لي ليلة            |
| •                                              |

| لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ٢٤٩    |
|---------------------------------------|
| لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن   |
| ليخرجن وهي تفلات ٢٥٥                  |
| لا تمنعوا إماءكم المساجد إذا          |
| استأذنكم إليها ٢٥٢                    |
| لاتمنعوا إماءكم المساجد وبيوتهن       |
| خير لهن ٢٦٢                           |
| لا تمنعوا النساء حظوظهن من            |
| المساجد                               |
| لا تمنعوا النساء الخروج إلى           |
| المساجد بالليل                        |
| لا تنام الليل خذوا من العمل ما        |
| تطيقون                                |
| لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس ٧٨٥       |
| لا حسد إلا في اثنتين ٩٢١              |
| لا صلاة لمن لم يضع أنفه على           |
| الأرض ١٣٠٠.                           |
| لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب        |
| فصاعداً ۴۸۸                           |
| لا وتران في ليلة٧٨١                   |
| لا وجدت إنما بنيت المساجد لما         |
| بنیت له                               |
| لا وضوء إلا من صوت أو ريح ١٩          |
| لا يؤمن عبدٌ المسجد للصلاة أو الذكر   |
| إلا تبشبش                             |
| لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع         |
| الشمس                                 |
| لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ٢٩٣ |
| لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت         |

| القرآن دراسة١١٨١                     |
|--------------------------------------|
| يرحم الله أقواماً يحسبهم الناس       |
| مرضى وما هم بمرضى ١١٥٥               |
| يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية   |
| كنت أسقطتها ٨٣٠                      |
| يعرفونهم في النار بأثر السجود ١٦٤    |
| يصبح على كل سلامي من أحدكم           |
| في كل يوم صدقة٧٣٣                    |
| يصبح على كل مسلم من أحدكم            |
| صدقة                                 |
| يعقد الشيطان على قافية رأس           |
| أحدكم إذا هو نام                     |
| يغسل ذكره ويتوضأ ٢٣                  |
| ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى   |
| السماء الدنيا                        |
| ينزل ربنا عزّ وجلّ من آخر            |
| الليل ١٩١٩                           |
| ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يمضي |
| 910                                  |

| القدر القدر                         |
|-------------------------------------|
| يا بلال أرحنا بالصلاة ٤٩٤           |
| يا بلال بم سبقتني ٢٤                |
| يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين    |
| بعد العصر                           |
| يا عائشة أصوت عبادٍ هذا؟ ٨٣٢        |
| يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام    |
| قلبي                                |
| يا عبد الله سمع الله ولا تسمعنا ٢٠٥ |
| يا عبد الله لا تكن مثل فلان ٨٨٢     |
| يا عثمان أرغبت عن سنتي ٨٦٥          |
| يا فلان ما منعك أن تصلي مع          |
| القوم؟١١١                           |
| يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فينفخ   |
| في مقعدته ٢١                        |
| يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ٣٦٨     |
| يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل         |
| وملائكة بالنهار ٢٢٥                 |
| بخرح في الكاهنين رجل يدرس           |



## فهرس الموضوعات

| Γ.  | مقلمة                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٥.  | ترجمة المؤلف                                                                   |
| ٧.  | وصف المخطوط                                                                    |
| ۱۳  | باب في الإبعاد عند قضاء الحاجة والاستنجاء وما يكون به، وما يتعلق بهذا الباب    |
| ۱۷  | باب ذكر الطهارة، ومما تتكون، وما يوجبها                                        |
| ۲۱  | المضمضة من السويق إذا أراد الصلاة                                              |
| ۲١  | فضل الوضوء لكل صلاة، والوضوء عند كل حدثٍ، والصلاة إثر كل وضوءٍ                 |
| 27  | باب في السواك عندكل وضوءٍ، وعندكل صلاةٍ                                        |
| 40  | النية للوضوء وغيره من الأعمال والتسمية                                         |
| 40  | التيمن في الوضوء، وغسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالها، وصفة الوضوء       |
| ۲۸  | باب في المسح على الخفين والعمامة                                               |
|     | باب التيمن للطهور والوضوء، وقدر ما يكفي لهما من الماء، وما يكره من الزيادة على |
| ۳۱  | الـشـلاث                                                                       |
| ۳۱  | صفة الاغتسال للجنابة                                                           |
| ٣٣  | ما يقول بعد الطهارة والوضوء                                                    |
| 37  | فضل الطهارة والوضوء والمحافظة على ذلك                                          |
| ٣٧  | فضل الوضوء في البرد                                                            |
| ٣٨  | باب أعمال الفطرة                                                               |
| 27  | ذكر الصلاة المفروضة، وعددها، وابتداءها                                         |
| ٤٤. | باب مكان الصلاة من الإسلام، وما جاء أنها أول ما يؤمر به من دخل في الإسلام      |
| ٤٥  | بابُ المحافظة على الصلاة ووصية النبـي ﷺ عند موته                               |
| ٤٦  | باب فضل الصلاة، وقول الله عزّ وجلّ : ﴿إِن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر﴾      |
| ٥٠  | باب ما جاء في تارك الصلاة                                                      |
| ٥١  | باب في المساجد واتخاذها وفضلها                                                 |
| ٥٣  | باب كراهية البيع والشراء فيها، وإنشاد الضالة                                   |

| ٥٣  | • | • | • | •  | • | • | • |   |         | •   | •   | •   | •   | •  |    |     | •   | •   |     | •    | •   | به | خا | د-  | ن   | مر  | J   | ع   | کو | 5        | ال         | ,    | ٤   | ج    |     | ال  | ل    | حو   | د-       | ٦    | عن   | ل        | قو   | ا يا | مر  |
|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|---------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----------|------------|------|-----|------|-----|-----|------|------|----------|------|------|----------|------|------|-----|
| ٥٤  |   | • | • |    |   | • | • |   |         |     |     |     | •   | •  |    |     |     |     |     |      |     |    |    |     |     |     |     |     |    |          |            |      | جل  | س    | لما | 11  | في   | ق    | زا       | الب  | ي    | ء ف      | جا   | - 1  | م   |
| ٥٥  |   |   |   |    |   |   |   |   |         |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     | - 1  | ها  | ار | ظا | نت  | وا  | L   | 8.  | إلي | ڀ  | ئىج      | ئم         | ١١,  | ىل  | فض   | و   | 6   | عة   | لما  | ج        | 11 2 | K    | ص        | ل    | غبا  | ف   |
| 11  |   |   |   |    |   |   |   | ١ | ر<br>لو | Ĺ,  | 0   | ند  | ; ( | سر | نا | ١١. | عد  | ٠.  | فو  | ر    | جا  | E. | ٠. | ال  | ں   | إل  | ۱,  | عاء | -  | ن        | وم         | , .  | ٥,  | ببلا | له  | ا ر | إلى  | ي    | <b>.</b> | لم   | ۽ ا  | بىف      | o (  | ب    | با  |
| 73  | • |   |   |    |   |   |   |   |         |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      | ار  | 8: | ال | و   | بل  | لي  | ال  | - ب | جل | - (      |            | ال   | ی   | إل   | ءا  |     | ال   | ت.   | رو       | خر   | حة   | با۔      | ١,   | ب    | با  |
| ٦٤  |   |   | • |    |   |   |   |   |         |     |     |     |     |    |    |     |     | ;   |     | (20) | لله | 1  | رل | ىبو | رس  | , 2 | •   | ٠.  | ت  | وا       | بىل        | الص  | ن   | بدا  | ئىھ | یا  | کن   | ء    | سا       | النه | ن ا  | ء أ      | جا   | - 1  | م   |
| ٦٧  |   |   |   |    |   |   |   |   |         |     |     |     |     |    |    | ن   | تھ  |     |     |      |     |    |    |     |     |     |     |     |    |          |            |      |     |      |     |     |      |      |          |      |      | ي        | _    |      |     |
| ٦٨  |   |   |   |    |   |   |   |   |         |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      |     |    |    |     |     |     |     |     |    |          |            |      |     |      |     |     |      |      |          |      |      | ی        |      |      |     |
| ٧١  |   |   |   |    |   | • |   |   |         |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      | •   |    |    |     |     |     |     | •   |    |          |            |      |     |      |     |     |      |      |          |      |      | -<br>ض   |      |      |     |
| ٧٤  |   |   |   |    |   |   |   |   |         |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      |     |    |    |     |     |     |     |     |    |          |            |      |     |      |     |     | ٠    | ات   | _و       | بىل  | الص  | ت ا      | ار   | ۣق   | أو  |
| ٧٨  |   |   |   |    |   |   |   |   |         |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      |     |    |    |     |     |     |     |     | ٠  |          |            |      |     |      | ل   | ٔوا | ۷I   | _    | بىنە     | الد  | ل    | ض        | ، ف  | ب    | با  |
| ۸۲  |   |   |   |    |   |   |   |   |         |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      |     |    |    |     |     |     |     |     |    |          |            |      |     | 5    | ىرا | ال  | ی    | إل   | (ة       | ببلا | الم  | ی        | ، ف  | ب    | با  |
| ۸۳  |   |   |   |    |   |   |   |   |         |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      |     |    |    |     |     |     |     |     |    |          |            | لي   | مما | 20.  | 11  | ؠي  | ید   | بن   | ٠,       | مار  | الہ  | نم       | ij.  | ب    | با  |
| ۸۳  |   |   |   |    |   |   |   |   |         |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      |     |    |    |     |     |     | •   |     | ب  | بة       | لص         | ن ا  | ض,  | بع   | ي   | بد  | ن :  | بی   | رر       | ىرو  | الم  | ي        | ، ف  | ب    | با  |
| ۸۳  |   |   |   |    |   |   |   |   |         |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      |     |    |    |     |     |     |     |     |    |          |            |      |     |      | يه  | عا  | ، و  | به   | ىي       | سا   | ا يع | یما      | ، ف  | ب    | با  |
| ۸٥  |   |   |   |    |   |   |   |   | •       |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      |     |    |    |     |     |     |     |     |    |          |            |      |     |      |     |     |      |      |          | بلا  | الق  | ي ا      | ، فر | ب    | با  |
| ۸٥  |   |   | • |    |   |   |   |   |         |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      |     |    |    |     |     | Ü   | را  | نبو | فذ | ٥        | 31 2       | امة  | إما | و    | ها  | کم  | 5    | و.   | مة       | ما   | الإ  | ي ا      | ، فر | ب    | با  |
| ۸۷  |   |   |   |    |   |   |   |   |         | •   |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      |     |    |    |     |     |     |     |     |    |          | نها        | ئيئا | وه  | 5    | للا | م   | ے اا | في   | ŏe       | را   | الق  | ء<br>ي ا | ، فر | ب    | با  |
| 97  |   |   |   |    |   |   |   |   | •       | • . |     |     |     |    |    |     |     |     | ٥,  | بلا  | م   | ال | ن  | م   | ۹.  | k   |     | ال  | و  | ٤.       | فيه        | ل    | قا  | ا ي  | وم  | ل , | بها  | لتث  | U        | س    | لو،  | ج        | 31 . | ب    | با  |
| 99  |   |   |   |    |   |   |   |   |         |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      |     |    |    |     |     |     |     |     |    |          |            |      |     |      |     |     |      |      |          |      |      | نص       |      |      |     |
| ١., |   | • |   |    |   | • |   |   |         | •   |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      |     |    |    |     |     | •   | •   |     |    |          |            |      |     |      | ٥,  | سلا | لص   | د ا  | بع       | ل    | تقوا | ني ا     | ، م  | ب    | با  |
| 1.4 | • |   |   |    |   |   |   |   |         |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      |     |    | س  |     |     | J١  | ١   | للع | تط | ,        | ئتى        | ٠,   | لی  | عبا  | عم  | 11  | في   | ں    | رس       | علو  | الج  | ي ا      | فو   | ب    | با  |
| 1.4 | • |   |   | .• |   | • |   |   |         |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      |     |    | ä  | فل  | نا  | 11  | ر   | فح  | رآ | عا       | قا         | ح    | حي  | 4    | الو | 5   | ہلا  | وص   | ے ا      | ضر   | ريا  | الم      | 5    | K    | ص   |
| ۱۰۷ | , |   |   |    |   |   |   |   |         |     | • 1 |     |     |    |    |     |     | . , |     |      |     |    |    |     |     |     |     |     |    |          |            |      |     |      |     |     |      |      |          |      |      | کر       |      |      |     |
| 17. |   |   |   |    |   |   |   |   | •       |     |     |     | · • |    |    | •   |     |     |     | ų    | ىنە | ۶, | ی  | نه  | ل   | l   | نه  | أء  | و  | 4        | <b>ر</b> ة | ميا  | ال  | ي    | ، ف | ت   | بح   | أب   | ال       | ىما  | أء   | کر       | ٔ ذ  | ب    | بار |
| ١٢٥ | ) |   |   |    |   |   |   |   |         |     |     | . , |     |    |    | • ) |     |     |     |      | L   | A. | عد | رب  | ، و | ت   | بار | نوب | ک  | <u>.</u> | ، ال       | بل   | , ق | لم   | ص   | ، ت | لتي  | ے اا | فل       | ئوا  | ال   | کر       | ذ'   | ب    | با، |
| ۱۳. |   |   |   |    |   |   |   | • | •       |     | • • |     |     |    |    | •   |     | •   |     | •    | •   |    | •  |     |     | •   |     |     |    | •        |            |      |     |      |     |     |      | باء  | مث       | J١   | ىد   | ب ة      | K    | مما  | ال  |
| ۱۳۱ | 1 |   | • |    |   |   |   |   |         |     |     |     |     |    |    | •   |     |     |     |      |     |    |    |     |     |     |     |     |    | (        | بت         | البي | ي ا | فح   | لمة | ناف | ال   | (ة   | سا       | , د  | لم   | ے ر      | خر   | حف   | ال  |
| ١٣٢ |   |   |   |    |   |   |   |   | •       |     |     |     |     |    |    | ر   | کیر | ۲.  | الت | وا   | _   | یب | نط | الت | وا  | 4   | ι   | له  | ل  | ال       |            | زغ   | 11  | , (  | ۲   | سل  | فض   | و    | عة       | تم   | لج   | ں ا      | فح   | ب    | بار |

| 140    |   | • |   |   | • | • |   | • |   |   | • |    |   | •   | • | •   | • |   |   | ر | u   | نا | ال |   | <u>.</u> | اد | ق | J | باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، ولا يتخطى ر          |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|-----|---|-----|---|---|---|---|-----|----|----|---|----------|----|---|---|--------------------------------------------------------|
| ۱۳۸    |   | • |   |   | • | • |   | • | • |   | • |    |   | •   | • | •   |   | • | • |   | . , |    | •  | • |          |    |   |   |                                                        |
| 18.    |   | • | • |   | • | • |   | • |   |   |   |    |   |     |   | •   | • | • |   |   |     |    | •  | • | •        |    |   |   | باب الجمع بين الصلاتين                                 |
| 1 \$ 1 |   | • |   |   | • | • |   |   |   | • |   |    |   |     | • | •   |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   |                                                        |
| 1 3 1  |   | • |   |   | • |   | • |   |   |   | • |    |   |     |   |     |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   | التنفل على الدابة                                      |
| 187    |   | • |   | • |   |   |   |   | • |   |   |    |   |     | • | •   |   |   |   |   |     |    |    | • |          |    |   |   | باب صلاة الخوف                                         |
| 121    |   |   | • |   |   |   |   |   | • | • |   | ٠. |   | . , |   |     | • |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |
| 127    |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |    |   | . , |   |     |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   |                                                        |
| ۱٤٧    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |     |   |     |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   | ي<br>صلاة الكسوف                                       |
| ۱٤۸    |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |     |   |     |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   | الصلاة على الميت                                       |
| 10.    |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |    |   |     |   |     | • |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   | صلاة الضحى والحض عليها                                 |
| ١٥٣    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |     |   |     |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   | الصلاة قبل غروب الشمس وقبل صلاة المغرب                 |
| ١٥٣    |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |    | • |     |   |     |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   | الصلاة بين العشائين                                    |
| 108    |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |     |   |     |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   | صلاة التسبيح                                           |
| 100    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |     |   |     |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   | . ي على المستخارة وتصلى بالليل وا                      |
| 100    |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |     |   |     |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   | باب الوتر                                              |
| ۱٥٧    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |     |   |     |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   | و ر<br>فيمن ترك الوتر عامداً، أو فيمن نام عنه، أو نسيه |
| 109    |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |    |   |     |   |     |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   | باب من طول في الوتر، والقنوت فيه                       |
| 109    |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |     |   | . , |   |   | • | • |     |    |    |   |          |    |   |   | باب صلاة الليل                                         |
| ۱٦٠    |   | • | • |   |   |   |   |   | • |   |   |    |   |     |   |     |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   |                                                        |
| 171    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |     |   |     |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   | باب ما يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل            |
| ۳۲۱    |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   | •  |   |     |   |     |   |   |   | • |     |    |    |   |          |    |   |   | باب صلاة النبي ﷺ ودعائه                                |
| ١٧٠    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |     |   |     |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   | ما جاء في طول القيام في الصلاة                         |
| ۱۷۱    |   | • | • |   | • |   |   |   | • |   |   | •  |   |     |   | ,   |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   | باب الرفق في العمل مخافة الملل والانقطاع               |
| ۱۷۳    |   | • | • | • | • |   |   |   | • |   | • | •  |   | •   |   |     |   |   | • | • |     |    |    |   |          |    |   | • | صلاة الليل في السفر                                    |
| 178    |   |   |   |   |   | • |   |   | • | • |   | •  |   |     |   |     |   |   |   |   | •   |    |    |   |          |    |   |   | من فاته حزبه من الليل                                  |
| ١٧٤    | , |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |    |   |     | • |     |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   |   | فيمن ترك قيام الليل بعدما كان يقومه                    |
| 100    | , |   | • | • |   |   |   |   | • |   |   |    |   |     |   |     |   |   |   |   |     |    |    |   |          |    |   | ے | النهي أن يخص يوم الجمعة بقيامٍ من بين الليالي          |
| ٥٧٥    |   |   | • | • | • |   |   |   |   |   | • | •  |   |     |   |     | • |   |   |   | •   |    |    |   |          |    |   |   | قيام رمضان                                             |

| ۱۷۷ | <br> | قيام ليلة القدر وفضلها                 |
|-----|------|----------------------------------------|
| ۱۷۸ | <br> | قيام ليلة القدر وفضلها                 |
| 179 | <br> | تحريض أحد الزوجين صاحبه على قيام الليل |
|     |      | فضل صلاة الليل                         |
|     |      | باب في الاجتهاد والمجتهدين             |
|     |      | مناجاة ليحس بن معاذ                    |